y Hit Combine (no stamps are applied by registered version)







# اقرا

[ •A9 ]

هؤلاءميرفون



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## زينب عفيفى

# هؤال ومشرفون



إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها ، لم يفكروا إلا في شيء واحد ، هو نشر الثقافة من حيث هي ثقافة ، لا يريدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب العربية . وأن يتفعوا ، وأن تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة من الثقافة ، والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من الحياة العقلية التي نحياها .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### اهدداء

إلى الضـــوء الأخضر في حيــاتي

زينب عفيفك



أعترف.. أننى لم أتعود أن أذهب إلى فنان أو أديب أو كاتب وأنا أحمل مجموعة من الأسئلة العويصة تبرر عضلات المحاور ، كا يحدث في معظم الحوارات الصحفية ، وإنما أكتفى بأن أحمل في ذهنى فكرة واحدة تتفجر منها الأسئلة ، وقد أشترك فيها ، وقد تفرضها لغة الحوار ، وقد يصنعها المتحاور بنفسه ، لتكون النتيجة حوارًا يشبه الاعتراف أو حوارًا ذاتيًا بصوت عال .

وأحسب أن هذه العفوية المقصودة تعطى للحوار روح الكاتب أوالفنان الذى شاركنى فى اللقاء. وقد يلزمنى آخرون بأن أغير من طبيعتى ، ويصرون على قسراءة الأسئلة ، وبعضهم يصر عن حذف بعضها أو تغيير كلماتها ، فلا أملك إلا أن أفعل ذلك بالرغم منى .

وأعترف أننى اخترت شخصيات هــذا الكتـــاب

من بين العشرات الذين قمت بالحوار معهم لأنهم لم يعطوني فرصة للتحاور معهم أو طرح أسئلة ، بل كادوا هم أنفسهم الذين صنعوا أسئلتهم . !

ومن ثم ، فيحق لأى قارئ أن يعطينى حقى القليل فى إخراج هذا الكتاب وأنا أدونه من خلال هذه اللقاءات المعمقة ، مسلمة لضيوفى بالفضل الأكبر .

وأعترف أخيرًا أننى إنما أردت أن أضع هذه الحوارات بين دفتى كتاب لعلها تكون إضافة خاصة إلى أعمال الكاتب أو الفنان فتصبح عملاً من أعماله وإن كان لم يسطرها بقلمه .

زينب عفيفك

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نحن فى حاجة إلى إعادة نظر فى كل شىء .. إلى قراءة الواقع قراءة صحيحة إلى مواجهة الحقائق بشجاعة إلى بناء سفينة تصلح لمواجهة أى طوفان

نجيب هحه و ظ

### لاأفكر في الكتابة إلالحظة الكتابة

쏬

لمأكن أتوقع أن يمتدالحوار مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ إلى خمس وخمسين دقيقة يتحدث فيها عن أشيائه البسيطة وأحلامه الصغيرة، وعاداته في الكتابة ، ويبوح بما يسعده وما يحزنه .

للوهلة الأولى نسيت أننى أمام كاتب كبير حصل على أعلى جائزة أدبية فى العالم ، « جائزة نوبل » بساطته وتواضعه وحنانه الأبوى جعلنى أشعر بأنه أبى أو أحد أقاربى المقربين ، لذا لم أجد أى خحل أو تردد فى طرح أسئلتى البسيطة البعيدة إلى حد ما عن القضايا الفكرية والثقافية «العويصة» وتركت العنان للحوار ليكون تلقائيا .

فى البداية سألت الكاتب الكبير، ما هو وجه الشبه بينك وبين النيل ، أقصد بينك وبين الأهرامات ، أعنى بينك وبين مصر ؟!

قال باسمًا : لا أعرف ؟

قلت: بل أنا أعرف!

قال كاتبنا الكبير: ماذا ؟

قلت : الأصالة ، أصالة الكاتب الذى لم يتغير أو يتلون ولم تضطره الظروف لتبديل جلده وفكره ، وظل قلمه صامدًا كالأهرامات ، عريقًا كالنيل ، شامخًا كمصر .

وضحك قائلاً : أنت إنسانة كريمة القلب .

وبدأ الحوار .

قلت : لقد أضأت بفكرك وأدبك عوالم كثيرة من الفن والأدب والسياسية والحياة ، كيف تتابع الآن الحركة الثقانية والفنية ؟

قال باقتضاب : عن طريق الآخرين .

قلت : من هم الآخرون في حياتك ؟

قال: الأصدقاء ، ومن نعم الله على أن لدى أصدقاء كثيرين هناك من يقرأ لى جريدة الصباح ، ومن يخبرنى بأحدت الإصدارات ، ومن يحكى لى مناقشة أدبية نشرت في إحدى المجلات وهكذا ، ينقل لى الآخرون أحداث العالم التي انقطعت عنها إجباريًّا لضعف سمعى وبصرى .

قلت: وماهو إحساسك وآخرون ينقلون لك أخبار العالم الخارجى؟ قال : إنها خسارة كبيرة أن الواحد – منذ مدة لا يستهان بها – قد أصبح عاجزًا على أن يقرأ كلمة في جريدة أو مجلة أو كتاب أويشاهد تليفزيون ، لكن الحقيقة وجود الأصدقاء في حياتي خفف عنى الوطأة .

تلت : ما هي تفاصيل يوم من أيام حياتك ؟

قال: في الصباح يقابلني أحد الأصدقاء، ويقرأ لى الجريدة لتظل الصلة بينى وبين الأحداث متصلة، وفي المساء يمر على صديق آخر يأخذني بسيارته ونتكلم معًا بدون رسم خطة حتى لا تكون جلسة مقصودة، وفي وسط الكلام يتحدث معى عن كتاب جديد أو مجلة أو مسلسل شاهده.

وصمت كاتبنا الكبير قليلاً ثم قال : وشيء أفضل من لا شيء ! قلت : ما هو آخر فيلم شاهدته بنفك ؟

قال : لا أذكر ، أفلامي الأخيرة كلها لم أرها .. منذ عام ١٩٨٧ انقطعت صلتي بمشاهدة الأفلام .

قلت : هل تذكر آخر مسرحية شاهدتها ؟

قال : لا أذكر .. هذه الأشياء أصبحت تاريخًا ، آخر فيلم وآخر معرض زرته .. عام ٨٧ انقطعت علاقتى بالأحداث الخارجية بشكل حاسم .

قلت للكاتب الكبير: هل هناك مواعيد محددة تكتب فيها ؟

قال : كل صباح أخصص ساعة لقراءة الجريدة وبعد الظهر من كل يوم أجلس لأكتب وجهة نظر أو تأملات أو خواطر ، وإذا ربنا فتح على قد أكتب القصة القصيرة .

قلت : هل توجد أعمال جديدة في الطريق إلى النشر ؟

قال : كان لدى مجموعة قصصية قصيرة محتفظ بها ، وأقدم منها قصة كل شهر لنشرها في مجلة نصف الدنيا ، لكن آخر رواية كتبتها كانت رواية « قشتمر » وبدأت أتحرك للكتابة منذ شهر يناير الماضي بعد انقطاع عن الكتابة من عام ٨٧ ، إنني أكتب حاليًّا قصصًا قصيرة .

قلت : ما الذي أثارك للعودة للكتابة ؟

قال كاتبنا الكبير: كنت أظن أننى لن أكتب مرة ثانية بعد أن توقفت عن الكتابة منذ عام ٨٧، وأن الكتابة أصبحت أمرًا مستحيلاً وخاصة أن هذا التوقف ليس مثل توقف زمان، إنه توقف إجبارى، لكن – الواحد – كبر لدرجة أننى اعتقدت أن هذا التوقف هو التوقف الأخير، هذا ليس معقولاً ا.. وإنما لن أخفى عليك أننى بدأت أكتب قصصًا قصيرة جديدة، حقيقى باكتبها بصعوبة لأننى لا أدرى ما أكتبه ، ونظرًا لاستخدامى « العدسة » لا أرى ما أكتبه فأكتب سطرًا، ثم أحضر العدسة لأرى ما كتبته .. توجد معاناة، لكنى متمسك بها مثل الغريق الذى يتمسك « بقشة » ا

قلت لكاتبنا الكبير : هل ما زلت تواظب على عادة المشى وجلو على المقهى كل صباح ؟

قال : كل عاداتى تغيرت ، لأنها كانت عادات مرتبطة بالعه وثانى شىء بالصحة ، لم أعد أستطيع السير من القهوة إلى م مثلما كنت أفعل . ولكنى أستطيع المشى من بيتى إلى بائع الج لكن أن أسير إلى مكتبى.. لم يعد فى إمكانى أن أفعل ذلك .

وسألته : هل لديك عادات خاصة تقوم بها قبل الشروع الكتابة ؟

قال بحسم : لا أفكر في الكتابة إلا في لحظة إحساسي بها ، هناك فراغ مسبق أفكر فيه ، وقبل الكتابة مباشرة لا أفعل شيئًا ، الكتابة . أنا لا أدون أفكاري .

وقلت له : ما هي النصيحة التي يقدمها كاتبنا الكبير إلى الدّ الشبان الذير يحلمون بأن يصبحوا كتابًا مشهورين ؟

قال : كل يوم جمعة نجتمع مع الأصدقاء ويكون فيها شوناقش كل هذه الأمور ، لكن في الحقيقة أنا أخاف من النصا لأن كل زمن له إيقاعه وطرقه ، ماذا أقول لشباب اليوم ، سأقو الطريقة التي تكونت بها ، وأحيانًا يأتيبي شاب ويقول لى : أريا أكون أديبًا بماذا تنصحني ؟ !

أقول له كيف اشتغلت .. كان زماننا مستقر وهادئ وطويل ، وكنا نعد أنفسنا للثقافة المتخصصة ، فمثلا ، في الأدب نقرأ التراث والمعاصرين والمؤلف والمترجم ، إلى جانب ذلك كنا نقرأ في الثقافة العامة ، تاريخ الحضارات ، وتاريخ البشرية وعلم النفس ، وعلم الاجتماع والفنون ، ثم نبدأ الكتابة ، وقد تطول بنا المسافة لأنه ليس وراءنا « كرابيج » حتى نصل إلى النشر والتقنية بعد عشرين عامًا ، ولو نصحت أى شاب بهذه النصيحة ربما تكون نصحة مدمرة !

قلت له : إذن من أين يستمد الأديب الشاب ثقافته ؟

قال: الأديب الشاب في عصر سريع، والأذواق فيه تتغير بسرعة غريبة، في هذه الأيام نسمع في الصباح عن مطرب معين فما نكاد نسمعه حتى يظهر مطرب غيره، فإذا كان يعد نفسه على طريقتي يكون هناك أكثر من مذهب وأكثر من تيار واتجاه وفكر، فلابد بغريزته وبتفكيره بزمانه، يعرف كيف يتثقف ثقافة خاصة وعامة ويختار وسيلته دون أن أفرض عليه أنا طرقا تكون قد أصبحت غير صالحة لزمنه.

هل يمكن أن ينتظر حمسة عشر عامًا حتى يقدم نفسه للناس ؟ ! والنصيحة التي يمكن أن أقدمها لأديب اليوم هي نصيحة الثقافة العامة مهمة . وانتهزت خرصة الشباب والمطريين الجدد وسألت كاتبنا الكبير: هل تسمع الأغاني الجديدة ؟

قال : سمعت منها قليلاً عندما كنت باسمع .

واستطردت سؤالاً: هل ما زالت تسمع أم كاثوم التي نعرف مدى حبك لغنائها إلى حد تسمية ابنتك على اسمها ؟

قال : لم أعد أسمع أم كلنوم لأننى عندما أسمعها يصل إلى أذنى ضجيج ، وعبد الوهاب افتقدته هو الآخر من ضعف السمع طبعًا ، السمع عندى وصل لدرجة صعبة ، وأعتقد أن الذى حدث لى أن الشعيرات التى كانت تتلقى السمع فى أذنى ضمرت مثل ضمور الشبكة فى العين ، وأصبحت أسمع الغنوة كضجيج مزعج .

لقد تابعت أغانى الشباب لفترة .. لكن منذ أربع سنوات لم أعد أسع ، إن أجمل ما سمعت كانت أم كلثوم وعبد الوهاب وأحب سيد درويش في كل أغابه ، وأغنية الأطلال لأم كلثوم ، أما عبد الوهاب فصوته جميل للغاية . وكما قلتِ فقد أسميت ابنتى على اسم أم كلثوم .

قلت : هل كانت لك علاقة صداقة مع أم كلثوم ؟

قال: لا .. ولكن عندما أقام لى الأهرام حفل تكريم لبلوغى سن الخمسين ، سأل الأستاذ حسنين هيكل أم كلثوم إذا كانت ترغب فى حضور حفل تكريمى ووافقت على الفور ، وجاءت أم كلثوم فى عيد ميلادى الخمسين ، وكان لقائى الأول والأخير معها ، ولم

تغن في عيد ميلادى ولكنها حضرت الحفل فقط وسط ناس كثيرين من أهل الفن والثقافة .

أما عبد الوهاب فكان معى فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وقد دعانى مع د . مصطفى محمود للتعارف ، وتناولنا العشاء معه فى بيته .

قلت للكاتب الكبير : بعيدًا عن عالم الفن والأدب وفي داخل منزلك ، كيف تتعامل مع بناتك ؟

قال ضاحكًا: الطريق الذى أتبعه ، الديمقراطية ، أقول الرأى والتوجيه وأترك للإنسان حريته ، ولم تنشأ مشاكل تدلني على أن هذا الطريق خطأ .

قلت له : أنت زوج ناجح ، فما هو أساس نجاح العلاقة الزوجية ، وهل هناك صفات خاصة لزوجة الكاتب ؟

قال: أساس الزواج الناجح أن يحترم كل منهما الآخر ويعتبره شخصًا مثله تمامًا له حقوق مثلما عليه واجبات ويحترم كل منهما هذه الحقوق. أما دور الزوجة فهو الاهتمام بزوجها، وكل زوجة تختلف عن الزوجة الأخرى بالنسبة لمهنة زوجها، فهذا أمر لا مفر منه ، فهناك رجال يعودون لبيوتهم بعد انتهاء عملهم ثم يذهبون ليجلسوا على القهوة ؟ فهذا النوع من الرجال لهم علاقة معينة مع زوجاتهم وتختلف عنه زوجة الحارس وبالتالي زوجة الطبيب، ولذا

كل زوجة تختلف في تعاملها مع زوجها حسب ما تتطلب منها مهنته بحكمة حتى تسبر الحياة .

قلت : هل هناك أمور معينة يطلبها الرجل من زوجته ، أو بمعنى آخر يريد أن يجدها في زوجته ؟

قال: يكفى الحد الأدنى من الثقافة؟

قلت : هل التقارب الفكرى هام لإنجاح العلاقة الزوجية ؟

قال : لا أريد أن أقول لازم ، لكن يصح أن يكون ذلك من أسباب السعادة أو من أسباب التعاسة لماذا ؟ لأن السعادة موهبة في الإنسان .. فهناك ناس تسعدك ، ولديها قدر من الحكمة وحسن المعاملة بحيث أنها تسعدك ، وهذه موهبة تضمن الحياة المعقولة ، فإذا كان بين الرجل والمرأة تقارب في الثقافة .. تكون علاقة متالية ، والذي ليس لديه هذه الموهبة لن تتحقق له هذه السعادة سواء بالثقافة أو بغيرها إنما تزيد التعاسة ؛ لأن السعادة ليست بتقارب الثقافة وإنما السعادة أن يكون الإنسان لديه استعداد أخلاقي وطبيعي لإسعاد الآخرين والتعايش معهم .

قلت له : ما الذي يسعدك اليوم ؟

قال : أشياء كثيرة ، (تم صمت ) .

قلت : مثل ماذا ؟

قال : الذى بقى أولاً ، ثم قدرتى على إتناع نفسى بالسكوت للواقع ، ( ولا أقول لنفسى كان زمانى بقرأ أو كان زمانى باسمع ) ، فهذا لى يجلب إلا التعاسة ، لكن فى ظروفى العادية لى أصدقاء وأولاد وأسمع عن الثقافة من ناس مثقفين فماذا أطمع بعد ذلك ؟

قلت : هل تتابع الحركات الثقافية والفنية خارج مصر .. أم تكتفى بما يصلك عن طريق الأصدقاء من الداخل فقط ؟

قال : إننى أعرف عنها بقدر معرفة أصدقائى بها ، والذين أتقابل معهم ، ولكن هناك شيء هام هو أن الحركات الثقافية خارج مصر أصبحت قليلة جدًّا.. أيام شبابى كان الرواد هم النوافذ للفكر العالمي والحضارة العالمية، كنا نعرف كل الحركات الثقافية في العالم، لكن في هذه الأيام.. المجلات المحلية لا تعرف ما الذي يحدث في أوربا الآن ؟ ا فمثلاً نجد ناسًا كثيرة تتكلم عن مذاهب نقدية ، وعندما نسألهم هل هذه المذاهب جديدة يقولون: إنها انتهت منذ عشر سنوات أومنذ خصمة عشر عامًا، فأقول لهم: وتطلقون عليه الفكر المعاصر! كيف؟ قلت للكاتب الكبير: ما هي أحلامك الخاصة ، وهل لديك أحلام عامة ؟

قال : أحلامي لمصر أن تتغلب على مشاكلها وتخرج من عنق الزجاجة .. بمعنى آخر : نجاح التنمية الشاملة في السياسة لتصل

بنا إلى الديمقراطية ، وفى الاقتصاد الذى يصل بنا للتوازن ، وفى الثقافة التى تصل بنا للتعليم الصحيح والتنوير والفهم .. فضلا عن الدورين العربى والإسلامى .

قلت : وماذا عن العالم الخارجي ؟

قال : عالمنا الخارجي لم يعد بالصفاء الذي كان ، الوفاق العربي يحتاج إلى ترميم طويل أو إعادة بناء ، وما حدث من توتر في العلاقات ين مصر والسودان ، ويين مصر وإيران يحتاج إلى حكمة ثاقبة ومساع حميدة .

نحن فى حاجة إلى إعادة نظر فى كل شىء ، إلى قراءة الواقع قراءة صحيحة ، إلى مواجهة الحقائق بشجاعة ، إلى بناء سفينة تصلح لمواجهة أى طوفان .

قلت : وماذا عن مصر ؟

قال : تمة بوادر تدعو للأمل ، فأقلام رصينة تحبذ التغيير ، وأخرى تتحدث عن ائتلاف ، وثالثة عن حوار ووساطة رشيدة ، هذه بشائر تسر ، نرجو لها التوفيق ، وأن تنسع لتشمل كل شيء . وأن تفسح المجال أمام المخلصين من أبناء هذه الأمة ليبدعوا نهضة حقيقية تجمع ين أسمى المبادئ الخالدة وأحدث أساليب العصر .

أما على المستوى الشخصى فأحسلامى قليلة لا يوجد أكثر من الختام المسك وربنا يحسن ختامنا ويرعى أولادى وأطمئن عليهم .

وساد الصمت بيننا لحظة ثم نظرت إليه فوجدته ينظر إلى علبة سجائره فقلت له : هل أنت مدخن ؟

قال: نعم.. مسموح لي بثلاث سجائر في اليوم ولكني أتناول خمسًا.

قلت : هل كنت مدخنًا شرهًا ؟

قال : نعم .. كنت أدخن بشراهة .. سبحان من جعلهم خمس سجائر فقط .. إنه مرض السكر .

تلت : هل تلتزم بتناول الطعام الخاص لمرض السكر ؟

قال : طبعًا ، إنني أتناول طعام مرضى السكر ؟

نلت : كيف تتعامل معه ؟

قال : بالدواء والرجيم والباتي على الله .

قلت ؛ كم فنجان قهوة تتناوله يوميًّا ؟

قال : شفطة في الصباح وفي المساء فنجان قهوة سادة .

قلت : وماذا عن حالة عينيك ؟

قال : الدكتور على المفتى يتابع حالة عينى ، ومدير مركز السمع بإمبابة يتابع حالة أذنى . قلت : هل ما زلت تسير على النيل ، وهل النيل يعكس بداخلك شئًا خاصًا ؟

قال : النيل أجمل وأجل شيء في مصر وإنني أحبه جدًّا . وأخذ يدور بعصاه على الأرض مستندًّا عليها بيديه .

فقلت له : هل أساعدك في تغيير مقعدك ؟

ولكنه قال لى : لا شيء ، أكملي .

تلت : ما هي حكاية هذه العصاة التي تستند عليها ؟

قال: منذ عامين أهداها لى صديقى الفنان أحمد مظهر، هذه العصا قام بصنعها لى بنفسه فى عزبت ومنذ ذلك اليوم وهى لا تفارقنى . إنهم الأصدقاء كاقلت لك فى بداية حديثنا .

وساد صمت قليل وقد علت وجه كاتبنا الكبير ابتسامة تعنى أنه قال كل ما لديه ، وأنبى يجب أن أستعد لجمع أوراقى لأتيح لغيرى مقابلته حيث أنه حدد مقابلة كل من يريد أن يلتقى به صباح كل خميس في مكتبه .

وجمعت أوراقى وأنا أتمتم البهارًا بعبقرية وببساطة هذا الرجل المتواضع الذى حصل على جائزة نوبل والتى لم يسع إليها يوما وإنما هى التى جاءت إليه ووقفت على بابه .

إن الحب قصة لا تنتهى ، وجوهر الحب مثل جوهر الوجود ، لابد أن يكون فيه ذلك الذى يسمونه بالمجهول أو المطلق ، وبموت الحب في الأرض ينتهى العالم !

توفيةالحكيم

#### كل ما كتبته كان سدًّا لفراغ

التقيت به مرتين في حياتي، مرة بالصدفة البحتة، ومرة ثانية كنت على موعد معه وأجريت معه حوارًا طويلاً بلا أسئلة ، وفي المرة الأولى كتبت عنه في كراسة مذكراتي الخاصة وكانت الدهشة والانبهار عاملين أساسين في لقائي به في المرتين.

إنه الكاتب الكبير توفيق الحكيم الذى قابلته مصادفة فى أحد البيوت الريفية خارج القاهرة ، عندما دعتنى إحدى صديقاتى لقضاء يوم هادئ بعيدًا عن ضوضاء المدينة ، وكنت فى بداية حياتى الصحفية ، ولم أكن أرى كثيرًا من الأدباء والصحفين فيما عدا الذين عملت معهم فى جريدة أخبار اليوم ، فى ذلك اليوم ذهبت مع إحدى صديقاتى إلى هذا المكان الريفى الهادىء الجميل ، وما أن وصلنا حتى كانت المفاجأة الكبرى فى حياتى ..

كان يجلس في أحد أركان المنزل الريفي متكمًّا على عصاه مرتديًا ( بريه ) رماديا ويجلس بجواره مجموعة من الأدباء والصحفيين لم أعرف أيا منهم في ذلك الوقت ، وما كدت أراه حتى تسمرت أتدامي في مكانها .. هل أتقدم وأصافحه وأعرفه بنفسي ؟ أم من الأفضل ألا أتطفل عليه ، وقلت لنفسي من أكون حتى أقترب من هذا الأديب الكبير لأعرفه بنفسي وحتى إذا حدث لن يتذكرني ، مجرد معجبة لفنه وأدبه وهم كثيرون ، ولم أتقدم خطوة واحدة نحو كاتبنا الكبير وأخذت أراقبه من بعيد وأرصد كل حركة من ح كاته دون أن أقترب منه ، وانتصف النهار بدون أن أقول له كلمةً واحدة ولا حتى سؤالاً واحدا ، في الوقت الذي كان يلتف حوله كل الموجودين سواء أكانوا من المثقفين والصحفيين أو من المدعوين خارج الرسط الأدبي ، إلى أن حان وقت الغداء ووجدت نفسى بالمصادفة أجلس إلى جـواره ، فقلت له : أنا لا أصدق نفسى بأنني أجلس بجوار صاحب سجن العمر وزهرة العمر وهما من أكثر الكتب التي تأثرت بها وعاشت في وجلني . نضحك الحكيم مربتًا على يدى وقال لى : إنت مين ؟ قلت أنا ... وأعمل في ... وقال لي وهل قرأت كتبًا أخرى لي .

وفوجئت بكاتبنا الكبير يفتح معى مواضيع كثيرة ويحكى لى قصصا عن ذكرياته وكتاباته وبداية عمله ، وأحسست لحظتها بأىنى إنسانه ممتلئة بكل ثقافات العالم ، ولم أكمل غدائى الذى وضعته أمامى وكأن عيونى أكثر اتساعًا ، وآذانى أكثر إبصاتا لما قاله لى الحكيم ، وكان يوما لا ينسى فى حياتى ، وكتبت عنه مقالة طويلة نشرتها فى جريدة أخبار اليوم بعنوان ، يوم فى حياة توفيق الحكيم بعيدًا عن الأدب والفكر ، توفيق الحكيم الإنسان البسيط الأب الودود ، وصفات أخرى كتبتها عن كاتبنا الذى بهرنى بشخصه مثلما بهرتنى أعماله الأدبية .

وفى المرة الثانية التقيت به فى مكتبه بجريدة الأهرام وكان هناك فارق زمنى ، لا يقل عن عشر سنوات بين اللقاءين ، كان حزينًا مكتبًا وكنت قد ذهبت إليه ليحدثنى عن الحركة الثقافية فى مصر ، وكنت أتوقع أننى سأكتب صفحات وصفحات وربما سلسلة مقالات ولكن ما إن أخرجت أوراقى وجهاز التسجيل لأبدأ معه الحوار حتى قال لى : أحرجى من مكتبى .. أنا لا أريد أى إزعاج ، أنا ليس لدى أى معلومات أستطيع أن أجيب بها على تساؤلاتلئه ورجائى أن تذهبى عنى وتتركى هذه الغرفة فى هدوء مثلما دخلت فيها بهدوء ، فأنا أشكر المسئولين فى الدولة لأنهم احترموا عزلتى وتجنبوا إزعاجى أشكر المسئولين فى الدولة لأنهم احترموا عزلتى وتجنبوا إزعاجى وسنى، فحالتى الصحتى المجلس الأعلى للثقافة مراعاة منهم لصحتى وسنى، فحالتى الصحية لم تعد تسمح لى بالتواجد فى هذه الاجتماعات .

وكدت أجمع أوراقى وألملم أفكارى وأسئلتى وأذهب بها بعيدًا عن كاتبنا ولكنى قلت له: إننى مازلت أصر على الحديث معك فى أى موضوع تريده ، لأننى أعتقد أنك لوقلت أى كلام يكون بالنسبة لى صالحا للنشر والكتابة عنه فقال لى منزعجًا ، إن كل ما يشغل بالى الآن هو «الموت» وأن الفكرة الوحيدة المسيطرة على هى «انتظار الموت» لم يعد عندى ما أقوله أو أكتبه ، لقد فقدت أسرتى وعائلتى وأنا أعيش الآن وحيدًا بلا ابن أو زوجة وكل ما كتبته لا أشعر به الآن!

أنا أصبحت مثل الشجرة التي اصفرت أوراقها فهي لا تعطى ثمارًا جديدة ، وأنا أشعر بأنني لا أملك شيئًا جديدًا أقوله أو أكتبه ، وكلما فكرت في شيء جديد للكتابة أجد الأجيال الجديدة تعبر عنه فأشعر بالارتياح وأتابع أعمالهم ، لقد كتبت في البداية وعلى الأجيال الجديدة تكملة المشوار ، لقد كتبت مسرحًا والآن يوجد نعمان عاشور والفريد فرج ، وكتبت القصة ويوجد نجيب محفوظ .

وساد الصمت بيننا وهالتنى حالة التشاؤم التى يعيشها الكاتب الكبير توفيق الحكيم بعد كل هذا العمر والإنتاج الأدبى الرائع وقلت له : أحيانًا يمر الإنسان بأزمة نفسية أو حالة شعور بالعدم ، ويتخيل أنه يتولى بنفسه نهايته ، ولكنها فى الواقع مرحلة وقتية تصبح نقطة انطلاق جديدة للفنان والمبدع ، وربما أنت تعيش كأديب ومفكر حالة التوقف هذه استعدادًا لانطلاقة جديدة ؟ !

فقال لى ساخرًا: وأنا فى سن الأربعين فكرت فى الموت وقِلت لعزرائيل خذ عمرى ، فقال عزرائيل : تزوج ، وتزوجت وأنجبت ولدًا ومات الولد وماتت الزوجة وكل ما بنيته فقدته ، أين تكون الحياة الجديدة التى تتحدثين عنها ؟ كل كتاباتى منذ أن أمسكت بالقلم لأكتب كانت عبارة عن سد فراغ فى الأدب .

فقاطعته قائلة : كيف تكون كل هذه الأعمال الأدبية العظيمة سد فراغ ؟

- \* قال : من حيث النوع !
  - \* قلت : كيف ؟
- \* قال : لم يكن هناك مسرح فبدأت أنا به ، وأدب اللامعقول والرواية الطويلة كلها فنون لم تكن موجودة على الساحة الأدبية في مصر بدأتها ، وهناك من قام باستكمالها .
- فقلت: برغم اعترافك بأن هناك سد فراغ ، لكن الأنواع الأدبية داخلها محتوى والمحتوى يختلف من كاتب إلى كاتب فكيف تقول لن أكتب مسرحا ، لأن هناك من يكتبه حتى ولو كان على أرفع مستوى ؟
- \* فقال لى محذرًا : قلت لك : إن مهمتى انتهت ، والمحتوى يتعلق بالمجتمع ، والأجيال الجديدة تعيش فى المجتمع وهى أقدر منى فى المجتمع ، وحالتى المصحية والنفسية لم تعد تدعوانى للانغماس فى أى حياة جديدة .

- \* فقلت له : ماذا يحدث لكاتبنا الكبير لو اقتحمت رأسه فكرة جديدة الآن وصالحة للكتابة ، ماذا تفعل ؟
  - \* قال لي : لن أكتبها !
  - \* قلت : هل أنت قاتل ؟
    - \* قال : لا .
- قال بتراجع الفنان ، إذا اتنعت بالفكرة ربما أكتبها بشرط أن
   تجيب بداخلي على سؤالين لماذا أكتب ؟ ولمن أكتب ؟

واستطرد قائلاً وكأننى فتحت له ثقبًا في حجرة مظلمة : الفكرة الجديدة لا يمكن أن يتحرر منها الكاتب إذا دخلت رأسه ، وأحسست أننى بدأت أخفف من حالة التوقف والتشاؤم التي يعيش فيها الكاتب الكبير .

- « قلت له مداعبة : هل يمكن للإنسان أن يحب في أى سن من العمر حتى ولو بلغ ٨٨ عامًا ؟
  - \* فقال مبتسمًا: ممكن!
- \* قلت ؛ وماذا يكون سلوك الإنسان ، هل يصبح سلوكًا طبيعيًّا أو غير طبيعي ؟

« قال : یکون طبیعیًا فی نظر نفسه وغیر طبیعی فی نظر الناس ا وخرجت من حجرة الکاتب الکبیر توفیق الحکیم وأنا أشعر بالارتیاح لأننی استطعت أن أحقق حوارًا ، کان من المستحیل أن یحدث فی مثل هذه الحالة التی التقیت به فیها ، وسبب آخر أننی استطعت أن أترکه وعلی شفتیه بصیص من نصف ابتسامة ، تحاول جاهدة أن تجد لها مکانًا علی شفتیه الحزینتین ، واعتقدت یومها أن حالة کاتبنا مرحلة وقتیة ، وأنه یستطیع الانطلاق منها إلی عالم الفکر والأدب الذی لاینضب أبدًا ، ولکن لم یمر عام علی هذا اللقاء حتی توفی قبل أن یحتفل بعید میلاده التاسع والثمانین بشهور قلیلة .

لكن لسنوات طويلة سنظل مؤلفات الحكيم المسرحية والرواثية- ٧٥ ملسرحية و١١ رواية – تراثًا ضخمًا ومثيرًا رصد فيه بوعى المجتمع المصرى قبل ثورة ١٩ وحتى ثورة ١٩٥٢ وما بعدها إلى أن رحل عنا!

ويموت توفيق الحكيم ، ويظل فكره وأدبه قصة لا تنتهى ، والذين اقتربوا منه أكثر من قالوا عنه : إن الحديث معه متعة حقيقية لأنه عندما يمضى فى سرد ذكرياته بطريقته الفلة فى تحويل أى حادث واقعى إلى مشهد تمثيلى كامل بحواره الذكى اللماح ، وحيويته التى تتجلى فى تعبيرات وجهه ، ولمعان عينيه وحركات يديه ، وتلوين نبرات صوته ، هو القدرة المتواصلة على العطاء والتجديد وعشق الحياة .

د كلما كنت بسيطًا .. بدوت معقدًا في نظر الناس ، ويوم أن تكون معقدًا ستبدو بسيطًا !! » .

إحسان عبدالقدوس

#### عائق العب والعرية

الذين اقتربوا منه وعملوا معه وعاشوا في حياته قالوا عنه: نادرًا ما نجد شخصًا لا يعرف الكراهية ، والأكثر ندرة أن نجد شخصًا يرزع الحب على الآخرين بغير حساب، كانت صناعته الحب، صنع الصحافة بالحب، والسياسة بالحب، وكتب الأدب بالحب، وعاش حياته العريضة يدعو إلى الحب. أحب الحياة، ولم يعتزلها قط ، وظــل حتى آخر لحظة يعطى بقوة ويحتفظ بقدرته على الاستمرار . وعندما مات إحسان عبد القدوس يسوم عيسد ميلاده الواحد والسبعين أغمض عينيه على صفحة النيل ووجه رفيقة عمره ، واقتنصته الغيبوبة فتعلقت به قلوب أبنائه وزملائه وأصدقائه وشعب عريض تعارف معه من أقصر طريق ، كلمة تنبع من القلب نتذهب إلى القلب وتخلق جسرًا من المودة والألفة .

ومات إحسان عبد القدوس ولم ألتق به في حياتي إلا مرة واحدة ، ولكنني التقيت به مرات كثيرة من خلال رواياته وكتبه ومقالاته ، عرفته في بداية حياتي كاتبًا رومانسيًا عاشقًا للحرية والحب ، تعلمت من أفكاره معنى الحرية التي تدفع الإنسان إلى تحقيق ذاته وأحلامه ، وعرفت من بين كتبه معاني الحب الخالد الذي يسكن العقول قبل القلوب في كلمات بسيطة وحكايات يعتقد الكثير منا أننا أحد أبطالها .

قابلت الكاتب الكبير وكنت في بداية حياتي الصحفية ولم تتح الفرصة أن أعمل معه أو أن أقترب منه شخصيًّا رغم أنه عمل في جريدة أخبار اليوم كرئيس لتحريرها فترة طويلة من الزمن ، كنت فيها طالبة أدرس في المدارس الثانوية ثم التحقت بكلية الإعلام لأعمل في مجال الصحافة ، ولكني لم ألتق به ، ولكنني سمعت عنه الكثير الدى جعلني أندم على أنني لم أعمل معه .

وعندما التقيت به في مكتبه في الأهرام كنت أريد أن أجرى حوارًا صحفيًّا معه ، وأعترف بأن هذا الحوار لم يكن كافيًا للغوص في أعماق كاننا ، ولو كانت هناك فرصة ثانية لأجريت معه حوارًا آخر بأسئلة أخرى ، فمازالت بداخلي كثير من التساؤلات كنت أريد أن أعرفها منه ، ولكن ليس تحقق التمنيات بأيدينا ، رحل إحسانً عبد القدوس وعلينا البحث عنه بين أوراقه وكلماته وأصدقائه وكل من التقوا به .

#### عندما أكتب أنسى نفسي

قال لى الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس عندما أجريت معه حوارى الصحفى : « أنا لم أندم أبدًا فى حياتى لأنى بطبيعتى قدرى وما يعرضه القدر هو تعبير عن طبيعتى الخاصة ، فكيف أندم وهذه طبيعتى ال وحتى لو اعترف بالخطأ لا أعترف أنى نادم ، أعترف بأنى مستسلم ومؤمن بالقدر ومؤمن بأن الله الذى يفرض القدر يحبنى ويمنحنى كيانًا سعيدًا » .

ولم تكن هذه الكلمات مجرد سطور في رواية جديدة للكاتب إحسان عبد القدوس ، وإنما كانت خلاصة فلسفته في الأدب والحياة من خلال الحوار الهادئ الصريح الذي أجريته معه .

« قلت له في بداية الحوار : من أنت ؟

\* صمت قليلاً ثم قال : « أما ولدت وعشت في جو المسرح ، الأن وأمي كانا من أهل المسرح ، وكان أبي الأستاذ محمد عبد القدوس يكتب المسرحيات وكان له مسرحية بعنوان « إحسان بك » أي على اسمى ، وقد عُرضت أو تعمد أن يعرضها في عيد ميلادى ، وقامت ببطولتها المرحومة عزيزة أمير ، وأول ما كتبته – وكنت في العاشرة من عمرى – كان تقليدًا لوالدى ، فكتبت أول مسرحية أذكر اسمها حتى الآن ، مسرحية « المعلم علم التلميذ طلع لسه شريف » وبعد ذلك ومن طوال معايشتى لأبي داخل المسارح أصبحت أهاب المسرح

وأخاف لأنى كنت أعيش مع معاناة كتاب المسرح وممثلو المسرح ، لذلك وجدت نفسى أقرب من المسرح ومن التمثيل ، وكنت كلما دخلت مدرسة ألحقوني فورًا بفرقة التمثيل باعتباري ابن ممثل وممثلة ، ولكني كنت أعتذر وأهرب ،

وكان هذا أحد الأسباب التي جعلتني أنفرغ للكتابة المسرحية ، وإن كنت منذ سنوات قليلة كتبت مسرحيتين أقمتهما على أسس مسرحية غريبة جدًّا أو جديدة جدًّا ، لأني كعادتي لا أستسلم للنظم الفنية القائمة ، وأعتمد الخروج عليها ، وربما كان من غرابة هاتين المسرحيتين وهما : « لا أستطيع أن أفكر وأنا أرقص » والمسرحية الثانية : « الدراجة الحدراء » ولم يستطع أي مخرج مسرحي أن يخرجهما على المسرح ، وقد حاول صديقي فايز حلاوة أن يخرج إحداهما لكنه صاح بعد شهور : لا أستطيع .. لا أستطيع !! » . وتعرضت لقضايا أدبية ؛

\* قال : « لا شك أنى أنا نفسى ناقد ، وقد مرت على فترة كنت مواظبًا أسبوعيًا على نشر النقد الفنى فى روز اليوسف ، والكتاب الكبار كلهم كانوا يتعمدون أن يكونوا نقادًا فنيير، ، فالعقاد كان ناقدًا فنيًا ، والتابعى والمازنى ، بل أن طه حسين نفسه نشر بقدًا مسرحيًا ، وكأن النقد مسئولية تعتبر من مسئوليات كل

الكتاب ، وأنا إلى الآن لم أستطع التخلص من كتابة النقد الفنى ، وكلما ابتعدت عنه عدت إليه ، ولعلك تقرئين ماكنت أكتبه تحت عنوان « خذ عقلى وأعطنى فنك » ولكنى فجأة توقفت خصوصًا أنى لم أعد متبعًا لكل تفاصيل الحركة الفنية .

وكان موقف النقاد من إنتاجى الأدبى ، والقصصى الذى أنشره أنى أتعمد ألا أتصل بهم ليكتبوا عن إنتاجى بعكس ما يفرضه العمل على كل الكتاب ، كا أنى لم أتعود أن أهدى كتبى إلى أى ناقد إلا بعد أن يطلبه هو شخصيًّا منى ، لأنى أنا شخصيًّا تصلنى كثير من الكتب المهداة ولا أجد وقتًا لقراءتها ، وقد قرأت كتابًا للكاتب رشدى صالح كان قد أهداه لى منذ أكثر من خمس سنوات ، وأنا لا أحب أن يكون هذا هو مصير كتبى التى أهديها فلا يقرؤها المهدى إليه أو يؤجل قراءتها ، ولذا فأنا لا أهدى كتبى .

لقد قال لى طه حسين : « إنه من كثرة الكتب التى تهدى إلى لا أجد مكانًا لحفظها فأضطر أن أجمعها فى « بانيو الحمام » ، وأن زوجتى تتشاجر معى لهذا السبب » وليس معنى هذا أنى لا أكون سعيدًا عندما يطلب منى أى ناقد كتابًا فأهديه إليه وأنا راض وسعيد ، ومن ناحية ثانية وضعى كصحفى يؤثر فى موقف النقاد منى ، لقد كنت رئيسًا للتحرير ويتعمد النقاد أن ينتقدوا رئيس التحرير هذا حتى يثبتوا أنهم لا يخافون من رؤسائهم حتى أيام كنت صاحب روز اليوسف

أذكر أن فتحى غام كان قد بدأ يعمل معنا وكان متخصصاً في النقد الأدبى وكتب نقداً عن إحدى قصصى يهاجمنى بعنف ، وقرأت هذا النقد بصفتى رئيس التحرير ورغم ما فيه من هجوم فنى على شخصى نشرته في روز اليوسف ، وجاءت يومها والدتى السيدة روز اليوسف وتشاجرت معى ، وصرخت في وجهى كيف تسمح بنشر هجوم عليك في مجلتك ، ورغم هذا فهذه طبيعتى حتى اليوم وهو « أن أضع حرية الرأى فوق كل شيء » .

وإذا كان معظم النقاد لا يتتبعون إنتاجي ، وإذا قرءوا لا يعلقون بشيء الا بما يتيح لهم الهجوم على فني خصوصًا إذا وجدوا في القصة مشهدًا جنسيًّا ، فهذا لا يعني أن كل النقاد يتعمدون الهجوم على ، فالأستاذ توفيق الحكيم نشر دراسة أصيلة محترمة أفخر بها عن بعض قصصى ، ولويس عوض ، ويحيى حقى ، ومن النقاد الشبان مأمون غريب وجمال الغيطاني .

\* فقلت لكاتبنا الكبير: هذا الحديث يجعلنى أسألك عن رأيك في الحركة النقدية من الناحية الأدبية أوالفنية كسينما ومسرح وتليفزيون؟

\* قال بسرعة : « عمومًا الحركة النقدية لم تصل إلى المستوى الكامل الذي كانت عليه في الجيل السابق ، ربعا لأن الناقد نفسه لم يعد يذل جهدًا كاملاً قبل أن ينشر نقده حتى أنى أتعجب من ناقد يكتب

عن إنتاجى مثلاً وهو لم يقرأ إلا قصة واحدة ، في حين أن النقد الكامل يتطلب أن يقوم الناقد بقراءة كل إنتاج الكاتب حتى يفهمه كله ويكون رأيًا صحيحًا عن هذا الكاتب ، وقد يكون السبب هو أن مستوى الإنتاج الفنى نفسه تغير حتى أصبح معظمه يعتبر من فنون التسلية لا من فنون الخلق » .

\* قلت للكاتب إحسان عبد القدوس : الندم موجود في حياة كثير منا ، أين الندم في حياتك على المستوى الأدبى من حيث الإنتاج وعلى المستوى الشخصي ؟

\* أجابنى قائلا: « أنا لم أندم فى حياتى أبدًا لأنى بطبيعتى أعتبر أنى إنسان قدرى وما يفرضه القدر هو تعبير عن طبيعتى الخاصة فكيف أندم وهذه طبيعتى ، حتى لو اعترفت بالخطأ لا أعترف أبى نادم عليه ، ولأنى مؤمن بالقدر ومؤمل بأن الله الدى يفرض القدر يحبنى ويمنحنى كيانًا سعيدًا » .

« قلت له : وإذا سألتك أين تضع إحسان عبد القدوس بين كتاب الرواية فماذا تقول ؟

\* قال : أما لا أضع نفسي ولكن القراء هم الدين يضعونني وأنا فخور بالمرتبة التي يضعني فيها القراء

قلت : ولكن هل ينسى إحسان عبد القدوس الأديب إحسان عبد القدوس الصحفى عندما يكتب عمالاً أدبيًا ، أم أن إحسان ككل هو الذى يكتب الأدب والمقال الصحفى ؟

\* وضحك ضحكة خفيفة قائلاً : أنا أصلاً كاتب أديب لأني كا قلت لك بدأت مقلدًا لأبي الأستاذ محمد عبد القدوس وهو أديب اشتهر بالمسرحيات والشعر والزجل ، أما الصحافة فقد رتبت نفسي عليها وامتصصبتها متعمدًا حتى صارت في كل دمي ، لأني منذ بدأت وأنا أحاول أن أريح أمى السيدة روز اليوسف ، وأتحمل كل عبئها الصحفي ، ولن أخفى عليك سرًّا هو أنني طول حياتي منذ ولدت وأنا أتمني أن تكون أمى امرأة عادية متفرغة لي ، تعطيني حنانًا وكل أمومتها وكل بركاتها ، فأنا عندما أكتب قصة أنسى أنى صحفي بل أنسى نفسي ، وعندما أكتب الصحافة أنسم, أني أديب ، وإن كان الأدب والصحافة كل منهما اختلط بالأمر داخل نفسى ، بل كل منهما خدم الآخر لصالح إحسان ، فالصحافة فتحت لى مجالاً واسّعا متعدد الجوانب لدراسة الحياة الاجتماعية التي توحي إلى بمواضيع القصص ، كما أن الأسلوب الأدبي خدم نزعتى الصحيفة .

باذا تتعمد انتقاء النماذج غير العادية في تصرفاتها لتكتب
 عنها ! .

\* قال لى وابتسامته الهادئة لا تفارق شفتيه : بالعكس إنى أتعمد انتقاء الشخصيات العادية ولكنى من منطلق الصراحة أكشف دخائل هذه الشخصيات فتبدو غير عادية ، كل فرد من البشر يبدو عاديًّا فى مظهره ، غريبًا فى داخله ، أنت نفسك تبدين فتاة عادية لكنى واثق إذا كتبت عنك ستبدين للقارئ وكأنك لست فتاة عادية !

مالا نعرفه عن إحسان

## القضية الأخيرة

مرًّا إلى هذا الحد ..

ولأنى لم أستطع مقابلة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس مرة ثانية حاولت أن أجمع كل ما كتبه وأقرأ كل ما نشره في قصص ومقالات لأعرفه أكثر .. عرفته عاشقًا للحرية والحق والصدق والإنسان ، وكان من بين قراءاتي هو ماكتبه بنفسه عن نفسه في شبه مذكرات خاصة عن جزء لا يعرفه الكثيرون عن إحسان . قال : « هذه ليست قصة خيالية .. فالخيال لا يمكن أن يكون

كانت هوايتى منذ كنت طالبًا فى المدرسة الثانوية هى الخطابة ، وكتابة البحث وكتابة البحث ، فالحطابة تتطلب مواجهة الجماهير ، وكتابة البحث تتطلب العزلة عن الجماهير ، والخطابة هى أن تضع عقلك على طرف لسانك ، والبحث يتطلب أن تضع عقلك على طرف قلمك ، الخطابة تعتمد غالبًا على إثارة العواطف ، على اقناع العاطفة ، وكتابة البحث تعتمد دائمًا على إقاع العقل .

هوايتان ، متنافرتان ، ورغم ذلك فقد جمعت بينهما ، وكنت وأنا طالب في المدرسة لا تفوتني مناسبة سواء كانت وطبية أو اجتماعية

إلا وأقف فيها خطيبًا بين زملائى ، وفى لحظات أملك عواطفهم ، وأهزها هزًا عنيفًا ، أبكيهم على زميل توفى ، أو أحمسهم للخروج فى مظاهرة ، أو ألهب أنفهم بالتصفيق لفريق كرة القدم عندما نقيم له حفلة تكريم فى مناسبة فوزه ، وفى الوقت نفسه كان لى فى كل أسبوع بحث مكتوب عن إصلاح نظم المدرسة ، أو عن التنشيط الاجتماعى، أو، أو، بحوث أقدمها لناظر المدرسة أو للأساتذة المشرفين ، فتلقى اهتمامهم وإعجابهم ، وقادتنى هوايتى إلى كلية الحقوق .

ولم أكن أحلم بأن أكون وزيرًا ، أو رعيمًا ، كا كان يحلم بقية طلبة الحقوق في عهد ما قبل الثورة . أبدًا ، كل ما كنت أحلم به هو أن أكون محاميًا ، معاميًا كبيرًا ، أخطب ، وأكتب البحوث القانونية والاجتماعية بل والسياسية ، وتفوقت في كلية الحقوق ، وتفوقت في هوايتي ، وأصبحت جميع الهيئات السياسية والاجتماعية داخل الكلية ، وخارجها تدعوني إلى الخطابة في اجتماعاتها ، وإلى إعداد البحوث عن نشاطها ، ولم أكن منتميًا إلى واحدة من هذه الجمعيات ، ولا إلى حزب من الأحزاب ، أبدًا ، كان كل ما أحرص عليه هو أن أتنع بالموضوع الذي أخطب فيه ، أو الذي أعد بحثى عنه ، سواء كان هذا الموضوع يهم الوافديين أو الشيوعيين أو الإخوان المسلمين ، أو ، أو ، المهم هو عدالة القضية التي أدافع عنها ، وقد كنت حريصًا فعلاً على ألا أتكلم إلا في القضايا العادلة ، وبلغ مني الحرص إلى جد

أن العدالة أصبحت تعرف بى ، فإذا أعلن أنى سأخطب فى اجتماع ما ، أمن الناس كلهم بأن القضية التى ستبحث فى هذا الاجتماع ، عادلة ، وفشلت كل الوسائل التى تعرض لها كى أشترك فى الدفاع عن قضايا لا أؤمن بعدالتها ، فشل التهديد ، والإعراء ، وفشل التشهير والنفاق ، وبقيت صلبًا قويًّا ، فخورًا بصلابتى وقوتى ، ومكانتي التى أكتسبها بين طلبة وأساتذة الكلة .

وقبل أن أحصل على ليسانس الحقوق ، طبعت بطاقة تحمل اسمى : « محمود عباس » ثم « المحامى » .

كنت واثقا من حصولى على الليسانس، ونلته فعلاً عام١٩٤٣ بمجموع ٨٥ فى المائة ، والتحقت بمكتب الأستاذ عبد التواب عبد الحى محاميًا تحت التمرين ، وذهل الأستاذ عبد التواب ، ذهل من المذكرات القابونية التى أعدها ، ومن الأسلوب الجديد الذى أتبعه فى المرافعة أمام المحكمة ، أسلوب هادئ ، رنان ، يتسلل إلى قلب القاضى ، حتى إذا ملكت القلب أصبح من السهل على أن أكسب العقل ، وأكسب القضية .

ولكنى كنت مصرًا على ألا أقبل الترافع فى أى قضية إلا إذا اتتنعت بعدالتها ، قضايا كثيرة من التى ترد على مكتب الأستاذ عبدالتواب ، كنت أرفص المساهمة فيها ، لا لشىء إلا لأنى غير مقتنع بعدالة موقف الموكل فيها ، وكنت أصارح الأستاذ عبد التواب ، برأيى هذا ، فلم

يكن يغضب ، بل ازداد تقديره لى ، واحترامه لشخصيتى ، إلى حد أنه بعد عام واحد من اشتغالى فى مكتبه ، قرر لى مرتبا عشرة جنيهات فى الشهر ، رغم أن المحامين تحت التمرين على أيامنا لم يكن من حقهم العمل بمرتب .

ورغم ذلك ..

رغم هوايتى ، ورغم كل هذا النجاح الكبير ، ورغم حلم العمر ، هجرت المحاماة قبل أن أتم فترة التمرين ، ذبحت هوايتى ، دفنت نجاحى ، مزقت حلم العمر ، وضحيت بالجنيهات العشرة ، كانت هذه الجنيهات العشرة تعنى شيئًا كبيرًا بالنسبة لى ، فقد كان والدى يعطينى حتى ذلك الحين ثمانية جنيهات فى الشهر إلى أن أستطيع أن أعول نفسى ، وكانت أمى قد أدخرت لى مائة جنيه لتدفعها مهرًّا لى عندما أتزوج ابنة عمى ، إنى أحب ابنة عمى ، ومنذ قبضت العشرة جنيهات وأنا أدخرها كلها حتى يحين اليوم الذى أنفقها فيه مع ابنة عمى بعد أن نتزوج ، ولكنى ضحيت بالعشرة جنيهات أيضًا .

حدث أن جاءنى فى بيتى الأسطى محمد أحمد محمود المكوجى ، الذى يقع دكانه تحت بيتنا مباشرة ، وأبلغنى أنه قبض على ابن عمه عبد المجيد علوان ، متهمًا بسرقة مجموعة من ولاعات السجائر من المحل التجارى الذى يعمل فيه ، وأقسم علوان على

أنه مظلوم ، وأنه ضحية اضطهاد رئيسه الذي كان يطلب منه أن يذهب إلى بيته لينظفه ، ولأن علوان كان يرفض ، فقد دبر له الرئيس هذه التهمة .

وقال الأسطى محمد أحمد محمود :

علوان ابن عمى فقير ، ماحلتوش حاجة ، وبيجرى وراه سبع
 عيال ، غير أمه ، ومظلوم والله .

ولا أدرى لماذا تحمست فورًا لهذه القضية ، ربما لأنها أول قضية تأتى لى مباشرة ، وباسمى ، لا عن طريق مكتب الأستاذ عبد التواب وربما لأنى أردت أن أثبت لأهل الحى أنى أقف بجانبهم ، والأسطى محمد أحمد محمود من أكثر أهل الحى نفوذًا .

وربما لأنى أصبت بنوبة من العطف المفاجئ على عبد المجيد علوان وأولاده السبعة .

ورفضت أن أناقش الأسطى محمد أحمد محمود فى الأتعاب ، وذهبت إلى الأستاذ عبد التواب المحامى واستأذنته فى أن أتولى هذه القضية بنفسى ولحسابى ، فقد كان يجب أن أستأذنه لأنى ما زلت تحت التمرين. وسمح لى الأستاذ عبدالتواب، بل قال لى :

- اعتبر نفسك صاحب هذا المكتب ، كل إمكانيات المكتب تحت أمرك ، وشكرته ، وأسرعت إلى النيابة ونسخت محضر التحقيق

بنفسى ، فإى لم أرد أن أشغل كتبة المكتب فى نسخه ، ما دام المكتب لن يستفيد شيئًا من هذه القضية .

وقرأت التحقيق بإمعان ..

إن السرقة كبيرة ، مائة ولاعة ماركة رونسون ، ثمن الولاعة الواحدة يصل إلى خمسة جنيهات ، أى أن قيمة المسروقات تصل إلى خمسمائة جنيه والاتهام قوى ، لقد عثروا على ولاعتين من الولاعات المسروقة في منزل عبد المجيد غلوان ، وذهبت لزيارة المتهم في السجن ، وقلت له :

- اسمع يا علوان ، قل لى الحقيقة علشان أقدر أخدمك ، كل الحقيقة ، وأقسم أن رئيسه يضطهده وأنه هو الذى سرق الولاعات ، ودس النين منها في بيته حتى يثبت عليه التهمة ، وأفاض علوان في التفاصيل .

كلها تفاصيل معقولة ، وعلوان رجل عجوز ، تبدو الطيبة على وجهه ، والشقاء ، والفقر ، وإرهاق العمل الطويل ، وتأثرت ، تأثرت جدًا ، وانتهى علوان من كلامه ، ثم قال :

أقول إيه كمان يا أستاذ ، دلني !

ولم تعجبني هذه الكلمة ، لم أسترح لها ، ماذا يعني ، ربما لم أفهمه تمامًا ، لا يهم ، وتبخر قلقي بسرعة وقلت لعلوان : اطمئن ، براءة بإذن الله ، وانهمكت في القضية ، كل وتتى ،
 كل عقلي ، ولا أريد أن أروى التفاصيل ، ولكن استطعت بعد جهد عنيف ، أن أفرج عن علوان بكفالة خمسين جنيهًا ، ولم يكن مع علوان هذه الخمسين جيهًا .

وقريبه الأسطى محمد أحمد محمود ، لم يستطع أن يدفع أكثر من بحمسة جنيهات ، فذهبت إلى أمى وأقنعتها بأن تعطينى حسمين جنيها ، من مهر ابنة عمى ، على أن أردها بعد أن يحكم ببراءة المتهم ، إلى واثق من أبى سأحصل له على البراءة ، ورفضت أمى ، وألححت ، لأول مرة أختلف أنا وأمى ، وتماديت في الإلحاح محاولاً إقناعها بأن الأمر متعلق بمستقبلى كمحام ، وأخيرًا خضعت أمى بلا اقتناع وأعطتنى الخمسين جنيهًا ، دفعتها في خزينة المحكمة ليفرج عن علوان ، وأفرج عنه ، وقال لى علوان يومها وفي عينيه لمعة غريبة ، خيل لى برهة أنها لمعة خبث .

- كله يترد لك بإذن الله يا أستاذ ، الصبر طيب !!

ورفض صاحب العمل أن يعيد علوان إلى عمله ، فأعطيته خمسة جنيهات ، قرضًا إلى أن يستطيع أن يجد عملاً آخر ، وأعطيته خمسة جنيهات أخرى ، وخمسة حنيهات ثالثة ، لقد ذهبت إلى بيته ورأيت ما فيه من فقر ، رأيت أولاده السبعة حفاة ، عراة ، تطمس القذارة وجوههم ، ولم أكن أستطيع أن أتركه دون أن أمد له يد العون ، إنى وائق أنه مظلوم .

وعاد علوان يردد :

- كله يترد لك يا أستاذ ، الصبر طيب ..

ولم أفهم ما يعنيه ...

وحماسي لا يفتر ..

بل إنى كنت أتشاجر مع القاضى مرة لأنه أراد التأجيل ، إن حالة علوان لا تحتمل التأجيل ، انه لا يستطيع أن يعمل والإتهام معلق فوق عنقه ، وأولاده جياع ، وانتقل حماسى إلى زملائى الذين يعملون معى فى المكتب ، إنهم يدرسون القضية معى ، ويدلون بآرائهم ، والكتبة يساعدوننى ، صحيح أنى أعطيت لواحد منهم جنيهين ، وللثانى جنيهًا ، عندما كلفتهم بمهمات تتعلق بالقضية ، ولكنهم كانوا متحمسين ، بل إنى نقلت الحماس إلى المحكمة كلها أصبحت أعرف هماك باسم « محامى علوان » .

. وبعد ستة شهور ،

حكمت المحكمة ، براءة ،

لم يكن الأمر سهلاً ، أبدًا لم يكن سهلاً أن أدحض أدلة الإتهام القوية، ولقد هنأني الأستاذ عبد التواب على هذا الحكم، وزملائي ، واعتبرت أنا هذا الحكم هو الحجر الأساسي في بناء مستقبلي .

وبعد أيام .. جاءني علوان ، في بيتي ، وهو يحمل في يده لفافة كبيرة ، وقال لي بعد أن كرر شكره لي : - أنا راجل حقابي يا أستاذ ، وأنت عملت كتير ، جميلك ما يتنسيش ، ودول ميت ولاعة ، يبقى لك منهم خمسين ..

ثم فتح اللفافة التي في يده ، ولمعت أمام عيني الولاعات ، الولاعات المسروقة ..

وصرخت :

- إيه دول يا علوان ، وقال علوان ضاحكًا :

- دول الولاعات إياهم ، كنت مخبيهم عند مراتى الجديدة ، والحقيقة أنا كان نفسى أيعهم بمعرفتى وأجيب لك تمنهم ، إنما السوق واقف ، وأحسن الواحد يتقل ، قلت أجيب لك نصيبك تتصرف فيه بنفسك ، ولم أرد ، بدأت أشعر بالدوار ، وقال علوان :

ودى فوق البيعة ، احنا لنا بركة إلا أنت يا أستاذ ..
 ووضع أمامي قطعة حشيش .

وصرخت :

- شيل الحاجات دى من قدامى ، شيلهم با أقول لك ، شيلهم أحسن أوديك في داهية ..

وارتفعت نظرة غبية مدهولة في عيني علوان ، وقال :

جرى إيه يا أستاذ ، ما هو ما تبقاس طماع ، كفاية كده قوى ،
 وعدت أصرخ :

- اخرج بره ، اخرج بره ..

وجمع علوان الولاعات ، وأعاد قطعة الحشيش إلى جيبه ، واختفى من أمامي .

وسقطت في هارية الصمت ..

لا أريد أن أتكلم ..

لا أريد أن أرى أحدا ، ولا أمى ، ولا حطيبتى .

وألم ساحق يفرى صدرى ، ولم أكن أتألم لأنى وقفت بجانب مجرم وبرأته ، بل لأن علوان كان طول هذه الشهور ، يعتقد أنى أعرف أنه سارق الولاعات . وأنى كنت أدافع عنه لأطالبه بنصيبى فى المسروق ، وأفقت من نوبة الصمت ..

وعدت إلى المكتب ..

وحاولت أن أبدأ من جديد ، ولكنى لم أستطع ، لقد فقدت ثقتى في نفسى ، وثقتى في الناس ، لم أعد أصدق أحدًا ، ولا كلمة ، ولا حتى الأستاذ عبد التواب نفسه ..

وهجرت المحاماة ..

إنى الآن موظف فى شركة، موظف صغير، وعيبى أنى لاأصدق أحدًا ، وهو عيب أبعدنى عن الناس ، ولكنه يحمينى منهم ...

إنى أخاف من الناس ، أخاف ..

ولم أتزوج ابنة عمى ، لأنى أخاف ..

## الهزيمة الأولى

من بين ما كتبه الكاتب إحسان عبد القدوس هذا المقال التاريخي عام ١٩٥٢ لكتاب « فاروق ملكًا » لمؤلفه الأستاذ أحمد بهاء الدين ، وفيه يحكى قصة حملة الأسلحة الفاسدة ووقائع قيام الثورة وطرد الملك فاروق ، ولأنها مقالة تاريخية وتحكى على لسان الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس قصة حقيقية من واقع حياتنا ، نقلتها بالنص واحتفظت بها داحل دفتي كتابي المتواضع الذي أتعرض فيه لحياة هذا الأديب الكبير ، لعلها تعبر عنه باعتباره كاتبًا سياسيًا حرًّا صاحب رأى سياسي، وتروى تفاصيل أخطر ليلة في تاريخ مصر.

\* \* \*

فى الساعة الرابعة من صباح ٢٤ يوليو دق جرس التليفون في منزلى وسمعت أحد أصدقائي الضباط يقول في لهجة حاسمة :

– لقد احتللنا القاهرة .

وابتسمت وأما في طريقي إلى مركز القيادة ، ابتسمت لأني تذكرت ، أنه منذ يومين فقط ، أى في يوم الأحد ٢١ يوليو كنت في الإسكندرية ، وكانت وزارة حسين سرى تعانى النزع الأحير بسبب الأزمة التي كان يثيرها الجيش في ذلك الوقت ، واتصلت يومها ببعض رجال حاشية فاروق ، وحاولت أن أقنعهم بأن الأزمة يجب أن تحل بما يحقق مطالب محمد نجيب ، الذي كان معروفًا أنه

على رأس الضباط الثائرين ، وكنت أحاول أن أقنعهم ، وأحاول أن أحذرهم ، ولكنهم لم يقتنعوا ، ولم يخافوا التحذير ، واتهمونى بالمبالغة ، وقال قائلهم : أتطن أن ستة ضباط يطبعون المنشورات ، ويسمون أنفسهم بالضباط الأحرار ، يستطيعون أن يفعلوا شيئًا ، دول عايزين واحد شديد يلبسهم طرح !!

ثم بدءوا یحاولون – کا حاولوا کثیرًا – أن یصلحونی مع السرای ، علی حد تعییرهم .

وأجبت بما اعتدت أن أجيبهم به ، بأبى لست مختلفًا مع السراى خلافًا شخصيًّا ، ولكنى صاحب رأى سياسى ، يتناقض مع رأى السراى ، ولن نصطلح سويًّا ، إلا إذا تنازل أحدنا عن رأيه ، وأنا لست مستعدًّا للتنازل عن رأيى ، كا أنى أعتقد أن السراى ليست مستعدة للتنازل عن رأيها ، لأنه معنى ذلك أنها تتنازل عن نعوذها ، وعن سطوتها ، وعن رجالها ، وعن مصالحها الشخصية التى أصبحت مدار تصرفاتها ا

وتركتهم ، وأنا أقرأ في عيونهم رأيهم في ، وهو رأى ينحصر في أنني شاب مغفل ، وأني سأتغير عندما تتقدم بي السن وأجد أنني لم أصل إلى شيء ، ولم أجن شيئًا من « تغفيلي » فألجأ إلى حظيرتهم ألتمس النفع ، أو على الأقل ألتمس الرضا السامي !

وكانت ثقتهم بأنى مغفل ، وأنى لا أسعى لنفع شخصى ، وأنى لا أخدم بمواقفى جهة معينة ، وأنى لن أتحمل الفقر والضنك طويلاً ، كل ذلك هو عذرى لديهم ، عذر جعلهم يغفلون عنى كثيرًا ، ويعفوننى من مضاعفة الاضطهاد والظلم ، الذى كانوا يوقعونه بى الله تركتهم ، وعدت إلى القاهرة !

وكنت أعلم أن شيئًا سيحدث ، ولكن لم أكن كبير الأمل في حدوثه .

كانت الأيام قد عودتنى ألا أتفاءل كثيرًا وكنت أكثر تشاؤمًا من ناحية الجيش ، فقد سبق أن أعددنا العدة لمثل هذه الحركة منذ سنوات ، عندما أثيرت قضية الأسلحة الفاسدة ، وكان الرأى العام كله وراء هذه القضية ، وكنت أعتقد أن أى تدخل فيها سيثير الضباط – وكنا نسميهم يومها الضباط الصغار – وكنت أجتمع ببعض منهم ونرتب ما يمكن حدوثه إذا ما غلبتنا قوى الشر ، وغلبت العدالة .

وتمرمطت قضية الأسلحة الفاسدة .

ولم يتحرك الضباط الصغار .

وضاعت جميع التهديدات القوية التي كنت أوجّهها إلى السراى على صفحات « روزاليوسف » ، حتى كنت أتفادى مقابلة رجال الحاشية كي لا ألتقى بنظرات الشماتة التي يوجهونها إلى .

ومنذ تخرجت في كلية الحقوق عام ١٩٤٢ ، وأنا أحاول أن أشعل في مصر نارًا تطهرها من أدرانها وأقذارها ، وفي سبيل ذلك اشتركت في جميع الحركات السعبية التي مرت مصر في ذلك الحين ، وعملت مع جميع الهيئات ، بالقدر الذي استطعته ، أيدت الشيوعيين ولم أكن شيوعيًّا ، وأيدت الإخوان ولم أكن من الإخوان ، أيدت الوفديين ، ولم أكن وفديًّا ، وأيدت هيئات مستقلة كثيرة ولم أكن أومن بمبادئها ، ولكن كنت أومن بمسعاها إلى الثورة حتى احتار الناس ، من أكون ، ولمن أعمل ؟ ! ولم أكن أعمل لأحد ، ولم أكن أطلب شيئًا ، إلا طالبًا للثورة ، فقد آمنت بأن الثورة يجب أن تسبق كل إصلاح ، وأننا لن نستطيع أن نبني الجديد إلا إذا هدمنا القديم .

وقد خاب مسعای خلال عشر سنوات .

لم ينجح تدبير اشتركت فيه ، ولم تنجح هيئة من الهيئات التي اعتمدت عليها .

ولذلك ، وحتى بعد أن رأيت القاهرة وقد احتلها الجيش ، وبعد أن أصبحت في مركز قيادة الثورة ، لم أكن متفائلاً !!

واختلیت بمحمد نجیب فی إحدی حجرات القیادة ، ومعنا بعض الضباط ، وسألته :

ماذا ترید ؟

قال : - الدستور .. والإصلاح !

قلت : - هذا كلام عام ، إن أسألك ، ماذا تريد في هذه اللحظة ليتحقق في هذه اللحظة !

قال: - ماذا تعنى ؟

قلت : – إن لك مطالب ، من سيقوم على تنفيذ هذه المطالب ، هل ستتولى الحكم بنفسك ، أم ستعهد بمطالبك لوزارة الهلالي ، أم تزيد وزارة جديدة !!

قال : - إنى لا أريد أن أحكم ، الدستور لا يتيح لى أن أحكم ! وكان يتكلم في هدوء عجيب وهو يشد أنفاسه في غليونه ، وكاد

وکان یتکلم نی هدوء عجیب وهو یشد انفاسه فی غلیونه ، و ۵د هدوؤه اُن یثیرنی .

كنت أتصور قائد الثورة في مثل هذا اليوم ، صاحبًا عصبيًا ، يلقى أوامره باستمرار ، وتلتف من حوله الجموع ليخطب فيها ويحركها .

ولكن هذا الرجل كان هادئًا ، وكأنه لم يفعل شيئًا ، وكأن عنقه ليس في حل المشنقة .

ثم بدأت أستريح إلى هذا الهدوء ، وبدأت أعصابي تسكن ، وأصبحت كأني في جلسة عائلية تبحث مشكلة طارئة ا

وعدت أسأل محمد نجيب :

- إذن من تريده أن يتولى الحكم ؟

قال : أظن من الأوفق أن ندعو البرلمان السابق ، باعتباره آخر حلقة من حلقات الدستور ، قلت :

إن البرلمان السابق يحتاج إلى تطهير ، ثم إن الحركة يجب ألا
 تتهم بالحزبية ، والبرلمان السابق كان حزبيًّا !

قال في هدوئه العجيب : هذا صحيح ، ولكن الهلالي أيضًا يصطبغ بصبغة حزبية ،

قلت: بلاش الهلالي ..

قال : من ترشح ؟

ومرت بى ثلاث دقائق استعرضت فيها جميع الأسماء والوجوه ، أسماء ووجوه الشبان والشيوخ ، فلم أجد أحدًا يصلح – فى اعتقادى

- للموقف ، بكل أسف !!

وعاد محمد نجيب يقول:

– ما رأيك في بهي الدين بركات .. إنه رجل محايد !

قلت بصراحة:

– إنه أضعف من الموقف ا

قال :

على ماهر ا ؟

وصرخت فرحًا:

إنه رجل كل أزمة .. أعتقد أنه يصلح .

وقال محمد نجيب :

والضياط يعتقدون ذلك أيضًا !!

ونظرت إلى محمد نجيب في عينيه الهادئتين المبتسمتين دائمًا . وتساءلت بيني وبين نفسي : هل كان يريد على ماهر من مبدأ الأمر ، وكل ما هنالك أنه أراد أن يقف على رأيي ، قبل أن يقول رأيه !! من يدري !

من يدرى : وعاد محمد نجيب يقول :

- ولكن ، هل يقبل على ماهر ؟

قلت :

– نسأله ، ولكن هل يقبل الملك ؟ ا

وانطلق صوت من جانبي يقول :

– الملك مالوش دعوة . لماذا لا نعزل الملك ؟

وصمت برهة ، وتساءلت : نعم ، لماذا لا نعزل الملك ؟

وعرفت لأول مرة الهدف البعيد لحركة الجيش ، الهدف الذي فكرنا فيه مرارًا ، ولم نحاول تنفيذه أبدًا ، إلا في مرة واحدة ، اجتمع فيها فريق من الضباط في منزلي ، وقرروا اغتيال الملك ، وعارضت الفكرة ، لأن اغتيال الملك في ذلك الوقت لم يكن يؤدى إلى شيء ، ولأن الإنجليز كانوا يستطيعون يومها ، أن يضعوا الأمير محمد على في مكانه !!

وعير اللواء محمد نجيب ، مجرى الحديث بسرعة ، قائلاً لى :
- تولى أنت سؤال على ماهر ، هل يقبل تولى الوزارة أم لا ؟
قلت :

- سأدعود إلى هنا لمقابلتك .

- يبقى عال ـ

وتركني محمد بجيب ، وذهب إلى حجرة أخرى ليجتمع بالأستاذ مصطفى الصادق ، عم الملكة ناريمان ، الذي تطوع يومها ليكون رسول سلام بين الجيش والملك .

وكان مصطفى الصادق يحمل إلى محمد نجيب في كل عشر دقائق عرضًا جديدًا .

عرض عليه أن يجيب الملك جميع مطالب الجيش ، بشرط أن يتعطف يتوجه بها محمد نجيب إلى الملك ملتمسًا - كتابة - أن يتعطف جلالة الملك ويوليها اهتمامه .

ورفض محمد نجيب ذكر اسم الملك في بيان الجيش.

وعاد مصطفى الصادق يقول : ان الملك قبل مطالب الجيش ، دون ذكر اسمه في البيان .

ورفض محمد نجيب أن يجيب الملك مطالب الجيش إلا بعد أن تتغير الوزارة . وجاء مصطفى الصادق يقول : إن الملك يرجو أن تمنحوه فرصة للماهم على ما تريدون .

وأحاب محمد نجيب : إننا عند موقفنا ، وسنتفاهم في حدود الإجراءات العسكرية التي اتخذناها ،

... الخ!

ولكى تبدو الجرأة العنيفة التى كان محمد نجيب يتولى بها إدارة الحركة يكفى أن أو كد أن فرق الجيش المرابطة فى الإسكندرية لم يكن قد تحدد موقفها بعد ، وأنه كان من المحتمل جدًّا - فى هذه الساعة المبكرة من الصباح - ألا تنضم للحركة .

وتركت محمد نجيب ، وبدأت أبحث عن على ماهر .

واتصلت بخمس نمر تليفونية خاصة بعلى ماهر، فلم أعثر عليه. واتصلت برئيس حركة التليفونات ، وطلبت منه باسم القيادة العامة ، أن يصلنى بالقصر الأخضر ، فأوصلنى به مباشرة ، ولم أجد فيه على ماهر ،

وأخيرًا اتصلت بالأستاذ إبراهيم عبد الوهاب ، وأبلغته في اختصار خطورة الحالة ، وطلبت منه أن يسرع إلى بيت على ماهر ، ويطلبني من هناك في تليفون القيادة العامة .

وذهب إبراهيم عبد الوهاب فعلاً إلى بيت على ماهر ..

ولكن مرت نصف ساعة ولم يتصل بي ..

واتصلت مرة ثانية بحرم الأستاذ إبراهيم عبد الوهاب ، واستطعت أن أحصل منها على التليفون الذي أستطيع أن أحادث فيه على ماهر .. ورد على ماهر أخيرًا ..

ولم أقل له من أنا ..

إيما قلت : هنا القيادة العامة ، اللواء محمد نجيب يريد من رفعتك أن تأتى إلى القيادة لأمر مهم ، فإذا وافقت فسنرسل لك حراسة تصحمك إلى هنا .

وسكت على ماهر قليلاً ، ثم قال :

- الباشا في الحمام ، استنى شويه لما نبلغه !!·

وغاب رفعته قليلاً ، ثم عاد يقول : وبنفس الصوت :

أنا على ماهر ، إنى لا أستطيع أن أحضر إلى القيادة قبل أن أفهم الموضوع ، أرسلوا لى مندوبين عنكم لأتفاهم معهم ..

قلت :

- سيصلك المندوب بعد دقائق ..

وحيلة « الباشا في الحمام » حيلة قديمة عرف بها على ماهر ، حتى اشتهرت عنه ، وأصبحنا – نحن الصحفيين – نتحملها صابرين ، وكأننا مغفلون اا

وأخذت معى اثنين من ضباط القيادة ، وركبنا سيارة أحدهما ، وتبعدا سيارة جيب تحمل جنودًا مسلحين بالتومى جن ، لحراستنا ..

وفى الطريق اتفقت مع صديقى ، على ألا نتكلم مع على ماهر باشا عى الملك ، أو مصيره ، أو أن الحركة موجهة ضده ماشرة ، إنما نكتفى بالحديث عن الفساد والتطهير ، والإصلاح ..

كنت أخاف أن يعارض على ماهر في عزل الملك ، أو يتراجع عندما يقف على الهدف البعيد للحركة ..

واستقبلنا على ماهر في الدور العلوى من داره في الجيزة .. وبدأ الكلام أحد الضباط ..

وتحمس فى عرض أهداف حركة الجيش ، حتى بدأ يتحدث عن مصير الملك فمددت قدمى وضغطت بها على حذائه من تحت المائدة ، حتى يخفف من حماسته ..

· ثم رجوت على ماهر بأن يسمح لى أن أشرح له الموضوع ، بوصفى رسولاً للواء محمد نجيب ..

ولم أقل له إن الجيش يريدك رئيسًا للوزارة ..

ولكن قلت : إن الجيش يريدك أن تكون مستشاره ..

تم بدأت أعرض مطالب الجيش الخاصة بالتطهير وبالدستور، وفهم على ماهر أن معنى استشارته هو أن يكون رئيسًا للوزارة ..

وفى هذه الأثناء دخل الأستاذ حسن ماهر ، وقال : إن الأستاذ إدجار جلاد موجود في غرفة أخرى ويريد أن ينضم إلى اجتماعنا ..

ونظر على ماهر إلينا ..

فأجاب الضباط: لا ، لن نتكلم إذا جلس معنا إدجار جلاد ..

وقال على ماهر : إن إدجار جلاد موجود معه من الصباح ، وإنه يتولى الاتصال بالسراى في الإسكندرية ..

وعدنا إلى حديثنا ...

وقال على ماهر : إنه يقبل أن يتقيد بالمبادئ الدستورية ، ومبادئ التطهير التي قررها الجيش ، ولكن لن يستطيع الآن أن يتقيد بأية تفاصيل !!

وأبلغناه أن القيادة في انتظار حضور الأستاذ مرتضى المراغى مندوبًا عن الوزارة .

نقال على ماهر : إنه يفضل أن ينتظر حتى تنتهى مقابلة مرتضى المراغى ، واللواء محمد نجيب ، ثم بعدها يحدد موقفه .

ثم قال :

- إننى لن أستطيع أن أتخذ أى خطوة إلا بعد أن يكلفنى الملك باتخاذها ، واسمحوا لى أن أصرح لكم بأنى سأبلغ الحديث الذى دار بينى وبينكم للسراى فى الإسكندرية حالاً ، وسيقوم جلاد « باشا » بتبليغه .

قلت : أرجو أن تترك مهمة تبليغ هذا الحديث لنا ..

قال : لا ، إن واجب الأمانة يدعوني أن أبلغه ، وأن أصارحكم بأني سأبلغه ، وقما بالانصراف ..

وعند باب المصعد ، انتحى بى على ماهر ، وسألنى عن اسمى الضابطين اللذير كانا معنا ..

وقلت له الأسماء كاملة ..

وَعدنا إلى محمد نجيب ، وأبلغته رأى على ماهر ، وقلت له : إنه يقبل تشكيل الوزارة ، إذا عهد إليه الملك بتشكيلها .

وقال محمد بجيب :

 عال ، ولقد أبلغت فريد زعلوك الذى كان يخاطنى من الإسكندرية الآن بأن النجيش يريد على ماهر ..

وقد أدلى محمد نجيب بعد ذلك بحديث لوكالات الأنباء قال فيه : إن الجيش يريد على ماهر رئيسًا للوزارة .

واتصلت بعلى ماهر ، وأبلغته هذه الأنباء

وبقيت القيادة في انتظار وصول الأستاذ مرتضى المراغى ، ثم ألمعت بوصوله إلى المطار فأرسلت القيادة سيارة حربية لحراسته حتى مقر القيادة ، ولكن مرتضى لم يكن في المطار ، وقيل إنه في وزارة الداخلية ، فأرسلت سيارات الحراسة إلى هناك ، ولكن مرتضى لم يكن هناك أيصا . كأن من المؤكد أن مرتضى وصل إلى القاهرة .

ولكن أين هو ؟

لقد بقى ضباط الحراسة فى انتظاره بمكنب مدير الأمن العام ما يقرب من ساعة ، ولكنه لم يظهر ، ولم يستطع مدير الأمن العام أن يقول أين هو ، فغضب الضباط ، وعادوا إلى مركز القيادة .

وفى هذه الأثناء – وأحب أن أتكلم بصراحة – بدأت أعصابى تخوننى ، لقد توهمت أن شيئا يدبر للحركة فى الحفاء .

وتوقفت الأجداث ، توقفًا مريبًا زاد من شكوكى ، فالإسكندرية لم تعد تتصل بنا ، ومرتضى المراغى لم يظهر بعد ، والمنلوبون بين الجيش والسراى قد كفوا عن نشاطهم .

لابد أنهم يتخدون تدبيرًا ما ، ولابد أنه تدبير خطير !

وكنت قد اتصلت بمكتب « روز اليوسف » في الإسكندرية ، فأبلغوني أن نجيب الهلالي قد صرح لوزارته ، بأنني مشترك في حركة الجيش ، وأنني ذهبت إلى على ماهر أطلب منه تشكيل الوزارة ، إلى آخر القصة التي لم يكن قد انقضى على حدوثها ساعات .

وأحسست بحبل المشنقة حول عنقي .

وكنت التفت إلى الطائرات التي تحلق في السماء ، خشية أن تكون طائرات إنجليزية أرسلها الملك فاروق للسيطرة على القاهرة والقبض

علينا ، رغم أن الإنجليز والأمريكان أكدوا فى الصباح الباكر أنهم . لن يتدحلوا ما دامت أرواح الأجانب فى سلام ، وما دامت الحركة : ليست موجهة إلى القوات البريطانية فى القنال .

وكان كل من فى القيادة يحس بما أحس به ، يحس بحبل المشنقة ، ويحس أن حياته – وربما حياة عائلته – معلقة بنجاح الحركة ، ولكننى كنت الوحيد فيهم الذى أتكلم عن شكوكى ومخاوفى ، أما هم فكانوا فى برودة النُّلج حتى أن محمد نجيب وجد فى أعصابه القدرة ، ليقابل على أيوب مدى ساعة ونصف ليتذاكر معه ذكريات الصداقة .

وفلتت أعصابي مني في اللحظات الأخيرة .

وطلبت من أحد الضباط أن يقطع حديث محمد نجيب وعلى أيوب ، ويدعوه لألقى إليه بمخاوفي .

وجاء محمد نجيب هادئًا ، ثابتًا ، ينفث دخان غليونه ، وكأن الدنيا كلها من حوله أمان .

قلت له : إن هذا الصمت الذي يحيط بنا لا يريحني ، لابد أنهم يدبرون شيئًا !!

قال : وماذا تقترح ؟

قلت : أى شيء ، لتتحرك الجيوش ، لنسبقهم إلى عمل شيء ،ا أى شيء ، أنت أدرى ، أنت القائد !

وقال صوت بجانب محمد نجيب :

- كل شيء أعدت له عدته ، اطمئن !

وتركنا محمد نجيب وعاد إلى حديثه الممتع مع على أيوب ! وفي الساعة الثالثة بعد الظهر ، دق جرس التليفون في إحدى حجرات القيادة ، وقال المتكلم :

لقد استقالت وزارة الهلالي ، وعهد الملك إلى على ماهر بتشكيل
 الوزارة ، وعادت الحياة تنشط من جديد بين الحجرات .

ولم أشترك في هذا النشاط .

ركبت سيارتي ، وعدت إلى بيتي ، لأرى السيدة الكريمة التي الخلع قلبها على خلال هذه الساعات الطوال .

وارتمیت علی سریری لأنام ، ولا أدری كم نمت ، فقد كنت كمن قضی عشر سنوات واقفًا على أعصابه ، وآن له أن يستريح . وفى المساء عدت إلى على ماهر في منزله ، وتناولت معه طعام

العشاء برققة فريق من وزارته ، ثم اختليت به بعد العشاء ، لأروى له قصة الأزمة كاملة . .

ثم قلت :

- إن مطالب الجيش أبعد مما تتصور !!

قال :

ماذا يطلبون مثلاً ؟

ولم أقل شيءًا عن الملك ، بل قلت :

إنهم يطلبون إلغاء البوليس السياسي مثلاً .

أجاب :

- خسارة ، دى أداة نافعة جدًّا ..

تلت :

- إن طلباتهم من هذا النوع كثيرة ، وأرجو أن تختار وزراءك من الشبان المعروفين بكفاءتهم ، وقوة وطنيتهم ، حتى يساعدوك على تلقى هذه المطالب ،

واستدركت قائلاً :

- إنى كاتب عبرت دائمًا عن أفكار ضباط هذه الحركة ، وسأظل دائمًا كاتبًا ، ولا أريد إلا أن أكون كاتبًا ، ولذلك فإنى أستطيع أن أرى أكثر مما يراه غيرى .

قلت هذا لأنفى إشاعة ذاعت يومها ، عن أنى مرشح للوزارة ، وخفت أن تكون هذه الإشاعة قد طرأت على ذهن على ماهر ، وأنا أنصحه بأن يختار وزراءه من الشبان الوطنيين .

وتركت على ماهر .

ولم يقتنع معاليه-يومها-بمبدأ الاستعانة بوزراء شبان وطنيين ، خرجت من عنده، وكل ما في رأسي أن الملك قد هُزم في الموقعة الأولى.

وكانت الهزيمة الثانية للملك في اليوم التالى ، عندما قبل مطالب الجيش كاملة رغم تطرفها ..

وكانت هزيمته الأخيرة يوم وقع وتيقة التنازل في اليوم الثالث .. ولكن لماذا تقرر التخلص من الملك ؟ .

ولماذا هزم بهذه السهولة ؟ !

هذا هو ما سجله هذا الكتاب .

إنه كتاب لم يسجل تصرفات الملك الشخصية الخليعة ، ولا نزواته الشاذة الفاضحة ، ولكنه سجل ما هو أهم .

سجل مصيبة مصر بهذا الملك .

## ذات ليلة

ولا يؤرق كاتبنا في الحياة شيئا سوى مرور عام جديد في حياته ، يقف فيه مع نفسه البسألها أين أنا وإلى أين ؟ وقد يجد الإجابة وقد لا يجد لها أو لا يتعرض لها ، وتيم السنوات وتمضى الحياة ، وذات ليلة من ليالى عيد ميلاد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس كتب عن نفسه في شبه اعتراف على الورق يقول :

« أول يناير ..

إن عيد ميلاده يوافق يوم الاحتفال بعيد رأس السنة وقد تعود أن يحتفل كل عام بيوم ميلاده ، وكان يحاول دائمًا أن يقنع نفسه بأنه سعيد الحظ إذ يولد في يوم يحتفل العالم كله به .

وكان يحاول دائمًا أن يبدو سعيدًا في ذلك اليوم وأن يضحك وأن يضحك وأن يضع قلبه على كف يده ليقدمه لكل من يعبر حياته ..

ولكنه لم يستطع أبدًا أن يكون سعيدًا ، وخصوصًا في ذلك اليوم . انه يشعر في كل مرة يحتفل فيها بعيد ميلاده أنه نادم على ما فات

وخائف مما هو آت ، وهو يشعر دائمًا أنه فشل وسيفشل ، وإن كان الناس يعتقدون ويؤكدون أنه نجح وسينجح .

إنه فاشل إذا قاس أعماله بما يريد أن يعمل ، وناجح بمقايس الناس ، إنه إذا قاس أعماله فسيراها كلها سوداء ، لا يرى منها نورًا يهديه إلى الطريق الذي أتى منه أو الطريق الذي سيذهب فيه .

ولكن عن أى طريق يبحث ؟ وأى هدف يريد أن يصل إليه ؟ هل يريد أن يصبح كاتبًا ؟ هل يريد أن يصبح مشهورًا ؟ هل يريد أن يصبح غنيًا ؟ هل يريد أن يصبح سياسيًّا ؟

إنه لا يدرى ، لا يدرى أين يذهب ، ولا من أين أتى ، لقد وجد نفسه يكتب دون أن يتعمد أن يكتب ، وقد أمسك بقلمه لأول مرة وهو نمى الرابعة من عمره وخط خطوطًا لا معنى لها على ورقة بيضاء ، فسأله والده باسمًا ، ما هذا الذى تخطه ؟

فأجاب في سذاجة الأطفال : « إنها أعواد من القش » !!

ونظر الوالد إلى الخطوط التي خطها الابن فوجدها حقيقة تمثل أعواد القش ، فابتسم فرحًا فخورًا بابنه الذي استطاع أن يرسم « القش » في مثل هذه السن !!

ولكن الابن عندما رسم خطوط القش لم يكن يقصد أن يرسمها ، وإنما أجرى قلمه على الورق بلا فكر وبلا هدف ثم نظر ليرى النتيجة فإذا بها أعواد من القش .

وهو من يومها يجرى قلمه على الورق ويترك له العنان ليكتب ويكتب وليس له من دافع إلا هواجس نفسه ونبضات قلبه ، ولو أغمض عينيه وهو يكتب لكانت النتيجة واحدة فهو لا يكتب بعينيه ولا برأسه ، إنما يكتب بأعصابه وروحه ، وبعد أن ينتهى من الكتابة ينظر إلى الورقة ليرى ماذا كتب ويفاجاً كما يفاجاً أى قارق عادى وكأنه ليس صاحب القلم الذى كتب ، والناس تعجب بما يكتب كما أعجب به والده عندما رسم أعراد القش وهو فى الرابعة من عمره ، وقد تطور هذا الإعجاب حتى وصل به إلى مرتبة الشهرة ، وأصبح الناس يعتبرونه كاتبًا بين الكتاب وأصبحوا ينقون به ويدعونه صاحب رسالة وينظرونه كل أسبوع على مضحات المجريدة التي يكتب فيها ي ولكنه هو قصه لا يحب بنفسه ولا يحس بالشهرة التي يكتب فيها ي ولكنه هو قصه لا يحب بنفسه ولا يحس بالشهرة التي يصل المها ، الله الا يعتبر نفسه كاتبًا

. 14

بل يعتبر نفسه طفلاً بلا عقل ، يجرى قلمه على الورق بلا إرادة وبلا وعى ولتكن النتيجة ما تكون .

وهر يخشى ثقة الناس به ، لأنه يعتقد أن هذه النقة ليست قائمة على أسس فى نفسه يستطيع أن يتحكم فيها ، بل هى قائمة على ذلك الإلهام الذى يدفع بقلمه على الورق دون وعى منه ، وهو إلهام لا يستطيع أن يتحكم فيه ولا أن يحركه عندما يريد ، بل هو نوع من النبضات العصبية التى تثور فى نفسه ثم تسرى إلى يده فترتفع من النبضات العصبية التى تثور فى نفسه ثم تسرى إلى يده فترتفع من تلقاء نفسها لتمسك بالقلم وتكتب ، ولذلك فهو يخشى أن ينتظره أحد ليقرأ ما يكتب ، لأن هذا الإلهام لا يتقيد بمواعيد صدور الجريدة ولا بمواعيد المطبعة ، بل هو يتحرك فى أوقات لا ينتظرها هو نفسه ، وقد لا يتحرك أبدا .

فقد يمر أسبوع ويده لا تريد أن تمتد إلى القلم ، في حين أنه يجب أن يكتب لأن المطبعة تنتظر ، وهنا تمر عليه أسوأ أيام حياته فهو لا يستطيع أن يكتب عندما يريد ، بل إن أصدقاءه الخصوصيين يعلمون عنه أنه لا يعرف من قواعد اللغة العربية ما يكفى لأن يضع كلمات بجانب بعضها تتكون منها جملة مفيدة ، إنه في هذه الحالة يجن وقد يكى ، وأحيانًا يرق إلهامه لدموعه فيدفع قلمه ليكتب ، وأحيانًا يرق إلهامه وعن أصحاب جريدته معتذرًا بعرض أو بحدث .

فهو إذن ليس كاتبًا في نظر نفسه وإن كان كاتبًا في نظر الناس !! هل يريد أن يكون سياسيًا ؟!

إنه لم يشعر بنفسه سياسيًا أبدًا ، بل إنه يرى أحيانًا في السياسة معميات يصعب عليه فهمها ويضل فيها عقله ، وهو ينظر إلى السياسين ، وكأنهم قوم غرباء عنه ليس لهم عقليته ولا روحه ، وحينما يجلس بينهم يحس أنهم يتكلمون لغة لا يفمهما بل ويمقتها ، ولكنه إن أنكر على نفسه صفة السياسي فلا يستطيع أن ينكر أنه وطني وهو يفهم الوطنية كما يفهمها رجل الشارع ، يفهمها واضحة جلية مستقيمة كحد السيف ، فلا يحاول أن يدس بوطنيته في سواد اللبلوماسية ولا في همسات اللوائر العليا .

وهذا الفهم للوطنية لا يحتاج إلى ذكاء نادر ، ولا إلى موهبة شاذة ، ولا إلى فكر خارق للعادة ، بل هو فهم بسيط لا يتميز به عن أى رجل ساذج من الشعب ، بل إن الفلاح فى حقله قد يقيس الوطنية بأقوال العمدة ، والعامل فى مصنعه قد يقيسها بما يطالب به من تحسين حاله ، أما هو فوظيفته مجردة لا تكلفه إلا أن يحس ، فهو يطالب بالجلاء – مثلاً – بنفس الطريقة التى يحاول بها كلب مقيد أن يحطم قيده ، ولو أحس كل أفراد الشعب بأنهم كلاب مقيدون لتم الجلاء منذ عشرات السنين !!

ورغم هذه ألبساطة أو السذاجة التى يفكر بها ويحكب بها فى شتون وطنه ، فإن الناس قد اعتبروه سياسيًّا واعتبره البعض « سياسى داهية » !! .. فحملوا ألفاظه أكثر مماكان يعنيه ، وأخذوا حملاته التى لا يدفعه إليها إلا وفيض أعصابه ونور قلبه ، أخذوها مأخذاً شتى ، ليست وظنية بل سياسية ، وخرج من ذلك بمبدأ آمن به وهو : « كلماكنت بسيطًا .. بدوت معقدًا فى نظر الناس ويوم أن تكون معقدًا ستبدو بسيطًا » !!

هل يريد أن يكون غنيًّا ٢٠٠

لقد صار فعلاً غنيًّا لو أن الغنى يقاس بالمال ، فقد كان دخله منذ عامين خمسة وعشرين جنيهًا فى الشهر ، ودخله فى شهر ديسمبر الحالى وصل إلى مائتين وخمسين جنيهًا – بلا مبالغة – ولكنه منذ عامين كان يصرف ثلاثمائة جنيه ، فهو غارق فى الدين فى كلتا الحالتين ، وهو فى كلتا الحالتين ليس سعيدًا ، وكلما زاد دخله .. كلفه بحثه عن السعادة أكثر ..

إنه إذن كاتب نوليس بكاتب ، مشهور وليس بمشهور ، سياسى وليس بسنهور ، سياسى وليس بعنى ، وهذا هو سر روحه التائهة ، وقلبه القلق ، وفكره الشارد ، والسؤال الذى يبحث عنه هو :

هل أنا لا أقدر نفسى حق قدرها ، أم أن الناس يقدرونني أكثر
 من قدرى ؟ !!

إن سيدة واحدة تشاركه البحث عن هذا السؤال، وهي لا تبحث عنه ين الناس بل تبحث عنه في نفسه، وكلما ظنت أنها وصلت إلى غور نفسه بدت لها فيه أغوار جديدة، إنه يخشى عليها أن تتوه معه، وهي تخشى عليها أن يتوه منها !!

إنها السيدة الوحيدة التي تحتفل معه بعيد ميلاده ، فتصمت معه طول الليل لتتركه يحاسب نفسه ، فإذا ما انتهى من الحساب - وهو عسير - بكى وضمها إلى صدره ثم حمد الله !!

## قاسم أمين الأدب

وقال عنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ :

« فى سن التاسعة تقريبًا انتقلت مع أسرتى من حى الجمالية إلى الشارع الذى ولد فيه بحى العباسية ، وتعرفنا! بأسرته ، وأذكره حينذاك حبين الطفولة والصبا يلعب فى الشارع إلى أن انتقل مع أسرته إلى العباسية الشرقية فغاب عن عينى ، ثم فوجئت به بعد سنوات عررًا لامعًا فى مجلة روز اليوسف ، وأعجبتنى مواقفه الصحفية الجريئة تجاه السراى والإنجليز والوفد ، ثم الثورة بعد ذلك وتحمله الإهانات والمعاناة من أجل مواقفه ، وقد استطاع حنلال فترة إدارته لروز اليوسف حال فرة واحدة يندر وجودها فى أية مؤسسة أخرى .

على الجانب الأدبى أعتبره في طليعة الروائيين العرب ، تصدى لمشاكل كبيرة ، وهوجم كثيرًا لجرأته الشديدة ، وتمكن بأسلوبه البسيط الجذاب أن يكون مدرسة خاصة به مما جعلنى أسميه « قاسم أمين الأدب » حيث جعل المرأة المصرية محور كتاباته ، والغريب فيه أباد كتابة القصة القصيرة بنفس إجادته للرواية الطويلة .

ولا ينسى جيلنا - الجيل الثانى للروائيين - أنه مؤسس سلسلة « الكتاب الذهبى » التى أتاحت لنا الانتشار حيث كانت تطبع فى ١٦ ألف نسخة فى الوقت الذى كانت نسخ أعمالنا لا تتعدى الألفين لدى أى ناشر آخر ، كما أنشأ - مع الراحل يوسف السباعى - نادى القصة والمجلس الأعلى للفنون والآداب .

وإعجابي بقصصه ورواياته شجعني على كتابة السيناريوهات لبعضها حين تحولت إلى أفلام كتجربتي في « الطريق المسدود » و« إمبراطورية ميم » ، ولا أذكر أنه تدخل يومًا في عملي أو صادر رؤيتي السينمائية .

وقد ظل طوال حياته أخًا كريمًا علبًا أجد لديه الصفاء والحب.

د لا أحد يعرف كل شيء .. ولا أحد قال كل شيء .. وإنما بعض الشيء بعض الوقت أي الحقيقة .. إلا قليلاً ،

أنيس هنصور

#### ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# أنيس منصور الذي أعرفه

عندما التقيت به لأول مرة في حياتي ، كنت كالورقة البيضاء .

كان هو رئيسًا لتحرير مجلة آخر ساعة ، وكنت طالبة في السنة النهائية بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، أتدرب في المجلة التي يرأس تحريرها ، وكنت أدرس بالنهار وأعمل في أيام الإجازات وأرقات الفراغ ، وعندما طلب منا أستاذ البحث العلمي في الكلية عمل دراسة عن شخصية أدبية صحفية كبيرة كموضوع لبحث التخرج ، لم أجد أمامي أفضل ولا أقرب من الكاتب الكبير أنيس منصور ، والذي كان مصدري الوحيد لمادة البحث ، والذي حصلت فيه على درجة الامتياز ، وقام الأستاذ أيس منصور بعنحي كل كتبه كهدية لى ومكافأة على البحث الذي قدمته عنه ليكون مشروع على التخرج من الكلية .

وعرفته وتعلمت منه وتأثرت به ، وصار علامة من علامات الثقافة فى بدايات حياتى ، مثلى مثل جيل كامل من الشباب الذى استحوذ عليه الكاتب الكبير لما يتمتع به من أسلوب ساحر جذاب ، فإنه يصحبنا إلى بلاد العالم وما فيها من طرائف وعجائب ورحلات فكرية ، فما أجمل الرحلات الفكرية عندما تصاغ فى قالب سهل ممتع ليس فيه صناعة أو كلفة ، إنه يتحدث إليك وحدك فى بساطة .

وعندما نقراً أنيس منصور ونحن جالسون في مقاعدنا أو مستلقون على سريرنا نجد أنفسنا فجأة في الهند ، أو هونج كونج ، وفجأة نرى أنفسنا في أدغال أفريقيا أو صقيع سيبريا .. فرحلاته المتعددة ، ممتعة ، فأنيس منصور يتميز بالأسلوب الأخاذ والفكر المتنوع في شتى المجالات ، ويعتبر من أكثر الكتاب غزارة في الإنتاج الأدبي والفكرى والفلسفني ، فهو مفكر وكاتب وسياسي وفيلسوف ، ليس لأنه تلميذ نجيب للاستاذ عباس محمود العقاد، ولكن لأنه أراد أن يكون كل هؤلاء .

وقد التقيت به أكثر من مرة وأيقنت أن كلماته هي أفكاره ، وأفكاره هي كلماته ، وأحاديثه معى كانت أشبه برحلات طويلة داخل أعماقه أحيانًا ، فهو - دائمًا - في حالة ارتحال بين الأفكار والعلاقات والناس .

وذات یوم سألته : كیف تكتب ، ولماذا تكتب ، ومتی تكتب ، ومن أین تأتیك أفكارك ؟ \* قال : إن كل فكرة هي مشروع للكتابة ، مشروع قضية ، وكل يوم أصحو في الخامسة صباحًا ، أغسل يدى ولابد أن أغسل يدى ولابد أن أغسل يدى وأبلل عينى بالماء وأتجه إلى المكتب ، وأزيل كل ما فوق المكتب ، كل قلم ، وكل ورقة ، وكل ما أجده يعترض عيني إذا نظرت أمامي وأطفئ نور السقف حتى إذا نظرت فلا شيء من الكتب التي على الجدران يجذب عيني ، فأنا لا أريد أن أنظر إلى شيء ، ولا أريد أن أركز على شيء ، أما الورق فلابد أن يكون أبيض بلا سطور طويلاً ناعمًا ، أما القلم فأمامي عشرات الأقلام ، لابد أن يكون حبرها أسود قاتمًا ، ناعمًا تنزلق على الورق بسهولة ، وألا تكون أستانها مدببة ، وألا تكون غشنة أو حادة فإنها تعرقل كتابتي ، وأنا أكتب بسرعة التفكير أو جافة أو حادة فإنها تعرقل كتابتي ، وأنا أكتب بسرعة التفكير بالضبط ، ولذلك فالحروف كبيرة وخطى ليس واضحًا وأكثر بالضبط ، ولذلك فالحروف كبيرة وخطى ليس واضحًا وأكثر والدى جمال الخط ، فقد كان خطه فارسيًّا جميلاً أنيقًا .

ويقول الكاتب الكبير: ليس من الضرورى إذا جلست إلى الكتابة أن أجد بسهولة ما أكتبه ، وعندما تتعذر الكتابة فإننى أفضل أن أقرأ في أى موضوع ، وتمضى الساعات أستمتع بما أقرأ ، أو تمضى الساعات لا أعرف بالضبط ما الذى أقرؤه ، وفجأة أجدنى أكتب موضوعًا آخر غير الذى كان في نيتي أن أكتبه .

وقد أجلس لكى أكتب عددًا من المقالات القصيرة فأجدنى قد كتبت قصة لا علاقة لها بكل ماكان يدور فى رأسى ، وإنما تكون فكرة هذه القصة قد راودتنى عن نفسى منذ وقت طويل ولم أستسلم لها ، ثم إذا بى أجدنى فجأة مستعدًا لكتابتها كاملة .

و كما أننى لا أطيق أن أرى أمامى وأنا أكتب ، فإننى أيضًا لا أستطيع أن أستمع إلى الموسيقى فهى تبعثرا اهتمامى وتسحبنى كموج البحر بعيدًا عن الشاطئ وقد أكون هاديًا ، وقد أكون غاضبًا ، ولكنى دائمًا أحنى رأسى للذى يجئ ويتوارد .

ولا أعرف من أبن تجئ الأفكار ، ولكنها تجئ ، ولا أعرف كيف يحدث أن أكتب في جلسة واحدة ألف سطر ، وفي أيام لا أكتب سطرًا واحدًا ، وإذا وجدتني عاجزًا عن الكتابة فإنني لا أعصر رأسي ، وعندي إحساس دائم بأن الذي كتبته من الممكن أن يكون أفضل وأطول . فما من مقال كتبته إلا أحسست أنني مخنوق تمامًا كأنني أرتديت ملابس طفل صغير ، ثم إنني حريص على أن أبدو مقبولاً وفي نفس الوقت ألا تتمزق هذه الملابس ، بعد أن أصبحت أطول وأعرض ، ثم أعود إلى الذي كتبته فأوضحه أو أضيف إليه .

أنا لست مشغولاً بالصورة النهائية لكل الذي أكتبه ، ولكن الذي يشغلني هو ما أنكر فيه وما أكتبه الآن ولا أكاد أكتبه حتى

أنساه ، ولكن عقلى يروح ويجىء ويلف ويدور ويعلو ويهبط ويلقى ضباء على ما سبق أن رأيت وتأملت وقرأت .

وكما يحلث عندما أجلس للكتابة أن أزيل من أمامي الكتب والأقلام والورق والعقاقير لكي أرى المكتب خاليًا تمامًا ، وكما أحب أن أنظر من النافذة فلا أرى إلا مساحات لونية وضوئية ولا تتركز عيني على شيء ، فإنني هكذا أيضًا عندما أشغل نقسى بالتهيؤ لكتابة شيء كبير ، دراسة كبيرة ، كتاب متكامل ، لا أحب أن أنشغل عنه بشيء آخر .

إننى أحتفظ في جيبى وإلى جوارى في فراشى بنوتة صغيرة وقلم ، فكثير من الأفكار مثل الطيور المهاجرة ، تحط على رأسى ، ولذلك لابد أن أسجلها بسرعة كأن رأسى جهاز تسجيل مفتوح دائمًا وهو يلتقط كل الأصوات على الموجات ، ولا أعرف أين مصدر هذه الأصوات ولا كيف جاءت ! لذلك فإننى أبادر بتسجيلها بسرعة ، ولكننى وجدت أن القلم والورق إذا كانا إلى جوارى نهضت رغبتى في أن أكتب ، وهذا يقلقنى ويباعد النوم . عن عينى ، ووجدت أن كل الأفكار التي خطرت على رأسى لن تضيع ، سوف تعود فلا شيء يموت ، وإنما كل ما في الكون يتوالد ويتواصل ويكمل بعضه بعضًا .

\* قلت له: الكاتب أنيس منصور من أشهر الكتاب الذين هاجموا المرأة في كتاباتهم حتى أنه لقب بـ عدو المرأة »، مثله مثل كاتبنا الكبير توفيق الحكيم إلى أن استطاعت المرأة بذكائها أن تلخله سجن الزوجية الذهبي .. فهل الذكاء صفة يجب أن تتصف بها المرأة لنجاح العلاقة الزوجية ؟

\* قال : لا أحد يريد علاقة غبية .. يستوى فى هذه العلاقة أن يكون زميل أو صديق أو زوج أو زوجة ، الغباء مرفوض لأنه معوق ولأنه قبيح ، الشخص الغبى هو شخص متخلف ومرهق ، لكن من يريد أن يتسلط أو أن يتملك أو أن يرتبط بشخص لا حرية له ولا قرار له ويعتمد عليه اعتمادًا كاملاً .. لا شك أنها تكون علاقة ضعيفة متهاكلة ، علاقة غبية .

أما الذكاء فهو مطلوب .. فالواحد يطلب لنفسه أن يكون ذكيًا ويطلب فيمن حوله ممن تربطهم به أى صلة .. سواء زمالة ، أوصداقة ، حب وزواج ، أبوة ، وبنوة ، أن تكون علاقة مستنيرة ، علاقة يستخدم فيها العقل ويجد حسن التصرف . لأنه ما معنى الذكاء ؟ الذكاء معناه حسن التصرف ، فإذا كان لأحد شريك في عمل فلابد أن يكون ذكيًا .. بمعنى أن يحسن التصرف ولا يرتبك في المواقف الصعبة فإذا كان هذا حاصا بالزوجة وهي أكثر ارتباطًا وأهم وأعمق ، فإن ذكاء الزوجة محسوب للزوج وليس محسوبًا عليها ، لأنه في هذه

الحالة يختار الزوج صديقًا أو, عشيرًا ذكيًّا بمعنى أنه اختار شخصًا مضيئًا ، يضيء لنفسه ويضئ للزوج أيضًا .

البعض يخاف من الزوجة الذكية .. لأنه لا يستطيع أن يتسلط عليها ، إلى جانب أن الزوجة الذكية تحسن التصرف مما يجعل لها شخصية قوية ، بعض الأزواج يخاف من الشخصية القوية للزوجة أو الندية التى تظهر للزوجة ، بينما لصالح الرجل الذكى أو الرجل المستنير أن تكون زوجته مستنيرة أيضا ، أولا لأنها تحسن التصرف وتحسن تقديره وجهوده وعمله ومتاعبه وطموحاته ، الذكاء إذا كان لصالحى لا يخيفنى وإنما إذا كان ضدى فهو يخيفنى ، ولذلك فالمثل يقول : « عدو عاقل خير من صديق جاهل » . لأن الجهل والغباء يتسببان في إفساد علاقة بين صديق وصديقة ، لكن العدو الذكى ممكن ألا يضر ، وإنما يحسن التصرف ويعطى فرصة لى أن أستخدم ذكائى ، فما بالك إذا كان الصديق ذكيًا .

### \* ﴿ قَلْتُ : مَا هُو إِذَنَ الْمُطْلُوبِ مِنَ الزُّوجَةُ ؟

\* قال : متاعب الذكاء لا تخطر على البال ، لو فرضنا الحياة الزوجية شركة .. فأيهما يفضل الإنسان أن يكون شريكه ذكبًا أم غبيًا ، أو عاقلاً أو مثقفًا أو عاقلاً مثقفًا . لابد أن الاختيار يقوم على الفهم وحسن التقدير . ومن معانى حسن التقدير « التضحية مثلا » لكن الذى يريد زوجة جاهلة هذا الرجل يريد

امرأة « قعيدة » أو خادمة أو عبدًا ذليلاً ، هذا رأيي . من يريد الزوجة الغبية هو رجل غبي ، لأن اختياري هو جزء من تفكيري .

« قلت له : ما هي مواصفات المرأة الذكية ؟

\* قال : حُسن التصرف ، لكن أحب أن أؤكد أن الذكاء لا يعتبر ميزة كبيرة لأن هناك طيورًا وحيوانات ذكية ، ممكن أن يكون الإنسان عاقلاً جدًّا وحصيفًا جدًّا ولكنه لا يحسن التصرف ! مثال الحادثة الشهيرة لـ «نيوتن » وهو عقلية فذة في مجال علمه .

كان لديه كلب صغير وكلب كبير ، وكانا يسببان له إزعاجًا ، نأتام في الحائط فتحة كبيرة للكلب الكبير وفتحة صغيرة للكلب الصغير ، وفات عليه أن الفتحة الكبيرة للكلب الكبير يمكن أن يمر منها الكلب الصغير ! وهذا ليس غباء ، لكنه ليس على درجة كبيرة من الذكاء وإن كان يعتبر من العباقرة .

ومثال ثان : الكاتب والشاعر الأمريكي الكبير أديسون كان لديه حظيرة للأبقار ، وعندما يكون مشغولاً في القراءة والكتابة يحب أن يتمشى ويصطاد العصافير ويلعب مع الحيوانات ، وخطر على باله أن يخرج من حظيرته أحد العجول ، فأخذ يبيد أحد العجول فلم يخرج ، وجاء ابنه يحاول معه فلم يخرج ، ثم نادوا على الخادمة ، فأخرجت العجل من الحظيرة . ماذا فعلت ؟ إنها وضعت أصبعها في فم العجل فأخذ يرضعه وخرج معها ، فهي حيلة فاتته ولم تخطر

غلى باله ، وهذه الحيلة قامت بها الأميرة ديانا عندما قدمت ولى العهد « ابنها » للأسرة المالكة ابنها يبكى وهى جالسة فى وسط الناس فوضعت أصبعها فى فم طفلها فاعتبره الجميع عملا بدائيا ، لكن هو عمل غريزى لأنها لم تستطع أن ترضعه ، فالطفل أخذ يرضع فى أصبع أمه وتوقف عن البكاء ، هى ذكية ولكنها فاتتهم .

وممكن يكون الإنسان عبقريًا وليس ذكيًّا ، فالذكاء صفة يشترك فيها الإنسان والحيوان وليست صفة كبيرة . إنها موهبة خاصة لا نعرف عنها شيئًا .

والذكاء وحسن التفكير والثقافة والتجربة بعضها موروث وبعضها مكتسب ، كل هذه الصفات أعتقد أنه من الضرورى تواجدها كشرط لنجاح علاقة صعبة ، والعلاقة الزوجية من العلاقات الصعبة .

#### \* \* \*

وأنيس منصور له رأى فى المرأة قال فيه : المرأة هى أمى وأمك ، وأختى وأختى وأختى ، وهى ابنتك ، إنها نصف المجتمع أو أكثر من النصف ، إنها إنسان لم يعط بعد الفرصة ليكون له تجارب وقدرة على الكفاح وعلى الحياة القاسية .

أما المرأة كصديق وزوجة فلابد منها ، ولا غنى عن المرأة أبدًا ، ولابد أن يكون لك امرأة ، لابد أنك إذا لم ترد ذلك صرخت

أصوات عالية مدوية في جسمك وعقلك وفي المجتمع الذي تعيش فيه ، ولكن لا تجعل المرأة كل حياتك مهما كانت . ويعترف الكاتب أنيس منصور : لا تعط أمك كل الوقت ولا زوجتك ولا حبيبتك أبدًا ، أعطها بعض الوقت .. إن المرأة تكره الرجل الذي يعطيها كل وقته وتكره الرجل الذي لا يعطيها شيئًا من وقته. إعطها بعض الوقت لكي تطمع هي في الزيادة، لكي يكون عندها أمل في أن تراك أكثر، وأن تجلس إليك أكثر. اجعل المرأة على أمل دائمًا، اجعل المرأة تفكر دائمًا في أن تكون لك.

### \* أما عن رأيه في الأصدقاء ؟

\* فيقول أنيس منصور: لابد أن يكون لك أصدقاء، إن الحياة بلا صداقة ولا جب صعبة قاسية، إنها باردة تمامًا كالنوم على الرصيف أو في الشارع، والأصدقاء هم النور والهدوء وهم الرصيد الذي تضعه في البنك لمواجهة الأيام السوداء، وإذا تحول الأصدقاء إلى أعداء فهم أقسى من كل الأعداء لأنهم يعرفون عيوبك ويعرفون مزاياك، إنهم كالجنود الذين ينتقلون من معسكرك إلى معسكر الأعداء، إنهم يعرفون مداخلك ومخارجك وأين ترابط قواتك ومدافعك وأوهامك وأحلامك وشجاعتك وخوفك، والمثل القائل:

احسنر عسدوك مسرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فلربة وهذا معناه:

أنه يجب أن تعتدل فى صداقة أصدقائك فقد ينقلبون أعداء ، ويجب أن تعتدل فى عداوة أعدائك ، فقد ينقلبون أصدقاء هذا المثل صادق تمامًا .

وأخطر الأعداء على الإطلاق للإنسان هو نفسه ، ويقول أنيس منصور : لا تجعل من نفسك عدوًّا لنفسك ، لا تسخر من نفسك ، لا تهزأ بقدرتك ، لا تهزأ بمواهبك ، لا تيأس ، فاليأس معناه أنك لا تصلح لشيء ، لا تصلح للمقاومة ، اجعل نفسك صديقًا لك واعتمد عليها وأعطها الثقة ، وبذلك تضم صديقًا إلى أصدقائك ، وتحرم أعداءك عدوًّا قاسيًا يعرفك ولا يتركك ليلاً ولا نهارًا .

\* ويقول أنيس منصور : إن الحياة التي نعيشها يجب أن نعيشها ويجب أن تقاوم وأن نكافح الموت في كل صورة ، فالفشل موت والخوف موت والاستسلام موت ، يجب أن نعيش هذه الحياة ، وألا نحني رأسنا إلا للشيء العظيم الشيء الصادق .

\* \* \*

والكاتب أنيس منصور من الكتاب الذين أثروا حياتنا الثقافية بأكثر من مائة كتاب ورواية وقصة قصيرة ودراسة ومسرحية وترجمات .. عشق القراءة والكتابة ليفيد بها جمهوره الكبير من قرائه عن طريق مواقفه اليومية أو مفاجآته الأدبية بعمل كتاب جديد ولا أعتقد أنه قال كل شيء ، ولكن يبقى هناك شيء ما لم يقله بعده ولم يقل عنه ولم يعرفه الناس ، فالكاتب أنيس منصور مهما ألقيت عليه الضوء أو وقفت معه بين سطوره أو كلماته ، فمارال هناك الكثير والكثير جدًّا لا يزال يستحق أن يقال ويكتب عنه ، ولكننى اخترت بعضًا من أفكاره وآرائه وأقواله وأحاديثه والتي تشبه الاعترافات لى ، لكى أضعها بين دفتي كتابي الذي لا يمكن أن أغفل فيه كاتبًا كبيرًا مثل أنيس منصور دون أن يكون كوكبًا ساطعًا من هؤلاء الكواكب المضيئة أنيس منصور دون أن يكون كوكبًا ساطعًا من هؤلاء الكواكب المضيئة الذين أثروا بفكرهم وتقافتهم حياتنا الفكرية والثقافية في عصرنا الحالى .

\* \* \*



عندما تحاصرنی أفكاری أبطال روایاتی أجد نفسی أعیش مع أبطال روایاتی فاتم

هو من أكثر الكتاب الذين أثارت رواياتهم جدلاً ونقاشًا ، عندما تحولت إلى أفلام سينمائية وعندما عرضت على شاشة التليفزيون ، رغم أن ماكتبه كان خيالاً في خيال ، إلا أن القارئ لرواياته ، والمشاهد لأفلامه ، أعتقد أنه يروى أحداثًا وقعت بالفعل .

وقد أثارت رواية « الرجل الذى فقط ظله » ورواية «زينب والعرش» كثيرًا من الجدل والمناقشات التى تربط وقائع الروايتين بأشخاص حقيقيين ، ولكن الكاتب فتحى غانم نفى بشدة أن تكون رواياته لها أى صلة من بعيد أومن قريب بأشخاص فى الواقع، بل هم من صنع خياله.

ویقـول الکاتـ الکبیر فتحی غـانم : عندما تؤرقنی فکرة ما ، أطلق لنفسی العنان لأن تکون علی سجیتها وأتـول ما أشـعر به ، فلا أبحث عـن شىء معين فى كتاباتى . ولا أهدف لغرض ما ، وإنما كل ما أكتبه هو ترجمة حقيقية لما أحسه وأعيشه من خلال المجتمع والناس المحيطين بى .

إننى أشبه نفسى بالرحالة « كريستوفر كولمبس » عندما أبحر بسفينته أملاً في الوصول إلى بلاد الهند ، ولكنه يفاجأ بأنه اكتشف القارة الأمريكية ا هكذا أنا – أحيانًا – عندما أبدأ في مشروع جديد للكتابة! والحوار مع الكاتب المبدع فتحى غانم ينقلنا إلى عوالم السياسة والفن والأدب في « سلاسة السهل المتنع » .

\* فى البداية سألته : ما هى رؤيتك ككاتب سياسى وأديب لما يحدث فى مجتمعنا اليوم ؟

\* قال : العالم أصبح قرية صغيرة ، إننا نستيقظ في الصياح فنعرف كل الذي يحدث في أنحاء العالم ، وهذا الإحساس بأنني محاط بكل هذا يجعلني أسأل نفسى : أين أنا وسط كل هذا ؟ فأنا لن أكون أسيويًّا أو أوربيًّا أو أمريكيا ، كلما كان العالم قرية صغيرة .. شعرت بأنني يجب أن أدخل حارتي وأثبت فيها وجودي ، كلما كان الاتجاه إلى العالمية .. حدثت ردود فعل الخصوصية ، وهذه الرؤية تحتاج إلى العالمية .. حدثت ردود فعل الخصوصية ، وهذه الرؤية تحتاج الى وقت لتفهمها وتطبيقها ، ودائمًا لدى إحساس بهذه الفردية الموجودة في الإنسان ، والتميز والاحترام الذي يجب أن يحصل غليه . كل إنسان بصرف النظر عن مركزه الاجتماعي ، أو ثروته أو طبقته .

يكفى أنه آدمى ، وهذا ما جعلنى فى وقت مبكر من الستينات أكتب رواية « الغبى » وقد أعنى بالغباء ذلك الشيء المحجوب الذى لا نستطيع أن نرى ماوراءه ، وكان كل ما يهمنى هو معرفة هذا الإنسان وما يدور بداخله ، ذلك العالم الخاص جدًّا .

\* قلت : من أين تستقى أفكارك ؟

\* قال : عند ما أبداً في كتابة رواية جديدة تتحدد لى فكرة عامة لها ثم أقوم برحلة حول هذه الفكرة . وهذه الرحلة قد تلقى بى إلى شواطئ لم تكن في خيالى مثلما حدث للرحالة كريستوفر كولبس الذي قال أنا ذاهب للهند ، وفجأة وجد نفسه في أمريكا ، أحيانًا أصل للفكرة التي أريدها وأحيانًا أخرى أجد نفسي مع فكرة ثانية وأثناء الرحلة قد يتغير المسار .

\* قلت: ما هي الفكرة التي تشغلك الآن. وتريد أن تكتب عنها؟

\* قال : ردود الأفعال ، بداخلي مرتبطة بسا يحدث في المجتمع الذي أعيش فيه ، مصر تعيش حاليًا يقطة دينية بشكل حاد في درجات من الاعتدال إلى التطرف ولها ألوان متعددة . وتاريخنا فيه الدين أساسي منذ الفراعنة ، إنه جزء من شخصيتنا ، فالإحساس الديني لدى الأوربين مسألة طارئة وجديدة وإنما بالنسبة للمصريين الدين جزء من شخصيتنا منذ أيام إخناتون والتوحيد حتى أن الأديرة اخترعت في مصر ، ولا أستطيع أن أعيش في مصر دون

أن تغلى بداخلى كل هذه الأمور كنوع من الفورات ، وفى نفس الوقت هناك عالم ثان من المادية والمصلحة والأنانية والجشع ، يحدث لهذين العالمين التقاء من خلال فكرة تدور فى رأسى حاليًّا ، وهذا الاصطدام يصنع بداخلى فنًا.. ففى هذه الأيام أتابع الصراعات الموجودة فى كل البشر المحيطين بى !

\* قلت للكاتب الكبيرة : كيف كانت بداية رحلتك في الكتابة ؟

\* قال : أول خطوة لى فى رحلة الكتابة كانت فى مواجهة الموت ، كنت فى سن المراهقة فى الثانية عشرة من عمرى وكان يوم عيد - ثانى أيام عيد الفطر - أرتدى بدلة ضابط وفى يدى سيف من صفيح أبارز به أخى الذى يصغرنى بعام ونصف العام ، وكانت له بدلة ضابط وفى يده سيف من صفيح ، ورأيت أبى عائدًا إلى البيت ساعة الغداء فصعدت خلفه حتى دخلت وراءه حجرته لم أتبين أنه يعانى من شىء لم يطلب مساعدة ، كان يخلع سترته عندما سقط أمامى على السرير ، وبعد دقائق ارتفع العويل فى البيت فقد مات ، ضربة غادرة لم أستعد لها .

كنت لا أعرف أن مثل هذا القدر يصيب البشر في عالم مازلت فيه حدثًا صغيرًا ، وكان لابد أن تؤثر الصدمة في نفسي ، ولعلى أردت أن أتقمص شخصية الأب الغائب ، وكان قد قضى عامه الأخير في تأليف اكتاب عن « جان دارك في سبيل الوطن » وكنت أذهب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

معه إلى مكتبة النهضة في شارع المدابغ ليراجع ملازم الكتاب قبل نشره .

جلست على مكتبه وامتدت يدى إلى أقلامه وأوراقه وتطلعت إلى مكتبه الكبير ثم كتبت قصيدة رثاء للعقاد نشرتها الصحف فالتفت حولى أصدقاء والدى من بينهم عبد الرحمن صدقى وعلى أدهم وطاهر الجبلاوى وسيد قطب ، وورثت من أبى حلما لم أستيقظ منه حتى الآن .

دخلت عالم الكتابة .. ذلك العالم السحرى حيث التعبير عن أحزان الموت بأبيات من الشعر أفضل من التعبير عنها البكاء واللموع ، وحيث صداقة الشعراء والأدباء وأصحاب المبادئ السياسية تسمو فوق صدمات الموت وتدعو إلى مواصلة الحياة . أعتقد أن هذه هي البداية المباشرة لدخولي أرض الأدب والقلم ، وقد تبينت أني أحمل معى أدوات الرحلة ومعدات خوض المغامرة منذ الطفولة .

وعندما سألت كاتبنا عن أهم القراءات التى أسهمت فى تكوين فكرة فى بداية حياته قال لى : أول ما نبهنى إلى أدب الغرب كان مصطفى لطفى المنفلوطى فى ترجمته مجدولين «تحت ظلال الزيزفون» وقرأتها مبكرا بينما كنت أقرأ قصص أليس فى بلاد العجائب وسندريللا، ثم قرأت روايات الجيب والقصص البوليسية: رد كامبول وارسين لوين وشيرى بيبى، وبالمصادفة قرأت ترجمات البعث

لتولنتوى، والجريمة والعقاب لديستوفسكى، والفرسان الثلاثة لالكسندر ديماس، وغادة الكاميليا لألكسندر ديماس الابن، ثم انفتحت أمامى دروب القراءة بعيدة عن جيوش الاحتلال وحماقات الباشوات، وأدركت أننى في أشد الحاجة إلى تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية كاتعلمت العربية.

كان لابد أن أفعل ذلك وحدى ومداومة القراءة بصوت عال حتى ولو لم أفهم حرفًا بما أقرؤه ، وكلما سيطرت على أداة اللغة .. اندفعت في قراءة المزيد من الكتب ولم يمض وقت طويل قبل أن أتبين أن الثقافة العربية والغربية تتفاعلان ولا يوجد حد فاصل بينهما ، وساعدنى على إدراك ذلك طه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد .

الأول بحديثه عن حضارة البحر المتوسط التي تجمع بين التيار الثقافي اليوناني والتيار العربي الإسلامي والتيار الفرنسي أو اللاتيني الحديث . والثاني بحديثه عن إمتزاج الفنون الأدب والرسم والموسيقي والنحت والمسرح ، أما العقاد فكانت مراجعاته للآداب والفنون العالمية معارف كسر كل الحواجز واجتازت كل البوابات بين الشرق والغرب ومعارف الحاضر والماضي والمستقبل .

\* قلبت : هل أبطال رواياتك تصنعهم من خيالك أم من الواقع ؟ \* قال : الكتابة لدى لها علامات ، ولكى أكتب رواية يأخذ منى هذا المشروع وقتًا طويلاً قد يصل إلى ثلاث سنوات ، وقد تحاصرنى

مجموعة أفكار أكتبها كقصص قصيرة قبل أن أشرع في كتابة الفكرة الرئيسية ، والأشخاص الواقعيون أستمد منهم تساؤلاتي حول اللغة ، والتغيير اللكبير الذي حدث في سلوكيات الناس من وسائل التخاطب التي تحدث بيننا وبين بعض .. فهناك كلمات يقال : إنها مبتذلة ولكنها صارت هي وسيلة النفاهم .

مناك شيء ما يحدث جعل الناس تستخدم مثل هذه التعبيرات ولابد لى من معايشة هذه السلوكيات الجديدة للكتابة عن النماذج المجديدة التي ظهرت من المجتمع ، فعندما أبكتب رواية ما يجب أن أضع في اعتبارى التغييرات اللغوية التي أستمدها من الواقع ، كنا في الماضي عندما نكتب رواية كانت المشكلة كيف أصبغها ؟ هل ياللغة العربية أم باللغة العامية ؟ وتوصلت إلى الكتابة باللغة الحفيفة التي تصل إلى كل الناس .

ه قلت : هل تحتاج معايشة مع أبطالك قبل استحضارهم على الورق ؟

\* قال : في الأسبوع الماضي كنت أسير بسيارتي تحت نفق سميراميس وكان سائق تاكسي يسير للخلف دون الالتقات لسيارتي فحدث أن صدحه ، توقفت بسيارتي وقال لي السائق : آسف إنها علطتي ، ففي الأحوال العادية كان المفروض أن أكمل مشواري وأسير ، ولكني أصررت على اللهاب معه إلى مستشفى قصر العيني

للاطمئنان عليه وطلبت إحضار الشرطة ، ولكنه رفض لأنى علمت فيما بعد أن رخصة سيارته قد سحبت منه وأنه يعانى من عدة مشاكل وطلبت له الإسعاف واطمأننت عليه بنفسى وأعدت له الرخصة وأصبحنا أصحابًا وطلبنا من الشرطة أن تترك الصديقين دون إزعاج ، وهذه الحادثة الواقعية هى مشروع لعكرة قصة قصيرة ولن أقول لك حجم الثروة اللغوية التى حصلت عليها نتيجة هذه الحادثة من أمين الشرطة إلى سائق التاكسى إلى المستشفى وما يحدث فيها .

\* قلت للكاتب الكبير : هل تفكر في السينما عندما تكتب أعمالك الأدبية ؟

\* قال: السينما شيء آخر، لم أقدم أعمالاً للسينما بشكل مباشر، ولكن كانت لى تجربة واحدة في فيلم إنتاج مشترك عقب ثورة يوليو اسمه « عبد الله الكبير » وكان رمزاً للسلك فاروق وطرده من الحكم، وكان معى مجموعة من كتاب السيناريو الأمريكان، أيضًا هناك سئناريو للسينما اشتركت فيه مع الكاتب الكبير محمد التابعي في عام سئناريو للسينما اشتركت فيه مع الكاتب الكبير محمد التابعي في عام الماضى » وقام ببطولتها أحمد رمزى وإيمان.

\* قلت : ما رأيك في أعمالك التي تحولت إلى سينما وتليفزيون ؟ \* قال : إن مجال السينما والتليفزيون رؤية أخرى ويجب أن أؤكد على هذا المعنى ، لو تصورنا أنه من الممكن تحويل الرؤية الأدبية كما هي مكتوبة في الرواية تمامًا ونقلها إلى السينما أوالمسرح أو إلى التليفزيون، فهذا تصور خاطئ ومستحيل، لأن الكتابة علاقة خاصة بين القارئ والكاتب، بينما العلاقة من خلال الفيلم يدخل فيها مئات الأشخاص لتحكوين المشهد وتمثيله وكتابة السيناريو والديكور والإضاءة والتصوير . فمشهد السينما يعبر عن كل هؤلاء ورؤياتهم، ومن هنا يصبح العمل الأدبى عملاً فنيًّا جديدًا منفصلاً تمامًا عن العمل المكتوب ومحاولة المقارنة بينهما محاولة ساذجة .

ولكن الذى أؤكده أنه عندما يهتم المخرج بالعمل يخرج العمل بشكل ناجح . فمثلاً في رواية « الرجل الذى فقد ظله » عندما كتب له السيناريو فيصل ندا وأخرجها للتليفزيون جلال الشرقاوى وشاهدها المخرج كال الشيخ طلب منى تقديمها في السينما ، وبالفعل تم تحويلها إلى سينما بطولة كما الشناوى والغنانة ماجدة ، ونالت نجاحًا كبيرًا ، وأثارت جدلاً أكثر حول شخصية الكاتب الصحفى الذى اعتقد البعض أنه الكاتب محمد حسين هيكل .

وفيلم « الرجل الذى فقد ظله » كان أول فيلم يكسر حاجز السياسة فى السينما عندما تناوله السيناريست على الزرقاني ، وركز على أحد أجزاء الرواية المكونة من أربعة أجزاء ، وقامت ألفنانة ماجدة بأداء دور « مبروكة » وقام كال الشناوى بدور الصحفى اللهى يصل إلى قمة الصحافة ، الغيلم نجج جماهيريا وأصبح فى ذاكرة السينمائين ،

ثم توالت نوعية هذه الأفلام مثل فيلم « الكرنك » قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ .

وكما أحدث فيلم « الرجل الذى فقد ظله » تساؤلات حول شخصية الصحفى ، حدث نفس المناقشات والتساؤلات لشخصيات رواية « زينت والعرش » وقد اتصل بى شخص يؤكد أن شخصية دياب هى شخصية ( فلان ) وقلت له : إن كل شخصياتى من واقع الخيال ولكن الأحداث مستمدة من واقع حياتنا .

\* قلت : لكن أين الواقعية في روايتك ؟

\* قال : الواقع موجود ولكن الوقائع غير موجودة ، الواقع لاشك أنه موجود في بعض النماذج التي شاهدتها وعايشتها ، كانت هناك نماذج حاولت أن تقوم بإصلاح باسم الثورة ، وتصرف بنواها حسنة وطيبة ولكنها كانت تصرفات خاطئة .

وقد طلب منى أحد رؤساء التحرير كتابة المرحلة الحالية من الفترة التى تعيشها صحافة اليوم كجزء ثالث بعد « الرجل الذى فقد ظله » و « زينب والعرش » ولكن الذى أفكر فيه حاليا الصراعات بين الماديات والتطرف .

قلت : هل السينما تعطى شهرة للأعمال الأدبية ؟

« قال : نعم ... بالنبة لرواية « زينب والعرش » عرفتني بالناس وخاصة الدول العربية لأن نطاق التليفزيون أكثر انتشارًا حتى أن البعض منهم أطلق على مراكبهم السياحية اسم زينب والعرش ، وألى تونس عرفونى بأنى صاحب زينب والعرش أيضًا لكن مهما كانت القراءة فجمهورها محدود .

« قلت : هل هناك عمل واحد يخلد كاتبه ؟

\* قال : لكل كاتب أعمال مميزة ، ورواية « الجبل » كانت إحدى علامات انتشار أعمالى ، ثم جاءت رواية « السخن والبارد » ثم تلتها «زينب والعرش» ثم « الأفيال » ، التي كثر حولها النقد ، ورواية « حكاية تو » أحذت اهتمامًا كبيرًا من النقاد لأنها كانت تدور حول التعذيب في السجون ، أستطيع أن أقول هذه هي المعالم الأساسية في كتاباتي وكان وراءها اهتمام كبير من الناس .

\* قلت : ما الذي تبحث عنه من خلال أعماقك ؟

\* قال : أنا لا أبحث عن شيء ، أنا لست داعية ، وإنما الذي يلح على أجد نفسى منطلقا على سجيتي وأقول : ما أشعر به ، فإذا لم تكن بداخلي هذه المشاعر ، فأنا لا أكتب عنها . ودائمًا هناك فكرة أو موقف ، وما نعيشه من صراعات يخلق بداخلي نوعا من التحدي للتصدي لهذه الماديات والصوفية والشهوانية ، فأكتب واسأل نفسى : ما حقيقة هذه التصرفات ، وما هي الدوافع ؟ ثم أبداً في الدخول في هذه « السكة » ، ثم أبداً بعمل جولة داخل رأسي ثم

أعمل إجابات .. بمعنى أننى أكون قد فهمت ووجدت في رأسي ما أريد أن أعبر عنه ويكون الخلاصة « رواية » .

\* قلت : بعيدا عن السياسة والأدب .. ما الذي يؤرقك كإنسان ؟

\* قال : أنا إنسان عادى بصرف النظر عن الكتابة ، وتؤرقنى أشياء تافهة ، مثل أكل النشويات والحلويات والرجيم والسمنة والأكلات التى فيها «كالورى» وما الذى يجب أن أتناوله حتى لا أصاب بالسمنة . كما أننى أحب لعبة الشطرنج ، وأجد فيها وسيلة للهروب من بعض واجباتى العائلية والمجاملات الأسرية .

\* قلت : هل هناك قراءات معينة تقوم بها كاسترخاء لأفكارك ؟
 \* قال : الروايات البوليسية .

« قلت : هل تتابع حركة السينما والمسرح والتليفزيون ؟

\* قال : في الوقت الحالى حركتى في الخارج قليلة ، ولكن تعجبنى أعمال محمد صبحى ، ومن النجوم التي أحبها : عادل إمام وأحمد زكى ، فأنا اعتبرهما مواهب كبيرة كزعيم أكثر منها كفنان ، والناس تنتظر منه في أعماله أن يأخذ مواقف لها في الحياة مثل السخرية من السلطة أو السخرية من نفسه وضعفه أمام السلطة ، هذا التكوين استطاع أن يقدمه عادل إمام فأيقظ بها الكثير من الوعى لدى الناس ، أما أحمد زكى كممثل قدراته على تقديم سماذج مختلفة مبهرة ... إنه يستطيع أن يتقمص شخصياته وكأنها حقيقة .

\* قال : أنا كسلان في الكتابة ، ولكن أكتب في حالتين .. إما أن يكون لدى إحساس داخلي بأنني يجب أن أكتب بدافع نفسي لأنني أريد أن أعبر عن شيء ملح بداخلي ، وإما أن أكتب بسبب موضوع معين مطلوب للنشر ، وقبل هاتين الحالتين بثانية واحدة لا أكتب ، كل ما يمكن تأجيله في الكتابة أؤجله .

\* قلت : هل هذا خوف من الكتابة ؟

\* قال: الخوف مستمر، أَحَيانًا يصبح خوفًا مرضيًّا، عندما كنت أكتب رواية « ست الحسن والجمال » كنت أطلب من كل من أراه أن يقرأها ، مع كل عمل جديد أكتبه أشعر بالرعب .

قلت : من أول قارئ لفتحى غانم ؟

\* قال: ابنى أحمد دائمًا آخذ رأيه فى كتاباتى ، ابنى عمره ٢٦ عامًا ويعمل مناعد مخرج ، وهو خريج الجامعة الأمريكية تسم علوم سياسية ولكنه أحب السياما فعمل فى الإخراج كمساعد مخرج ، واشترك مع رأفت الميهى فى فيلم « سيداتى آنساتى »

« قلت : ما الذي تنصح به ابنك ؟

\* قال : لا أنصحه أبدًا ، ليس لدى وصايا عليه ، أنا آخذ رأيه فى أعمالي أكثر منه فأنا أشعر بأنني الذى أحتاج إليه أكثر ، فأنا أنظر له على أنه الجديد دائمًا .

- « قلت : وما رأيك فيما يحدث في السينما اليوم ؟
- \* قال : حركة حائرة ، لا تعرف رأسها من قدمها وخاصة الحركة الخاصة بإدارة المشاريع الفنية وعمليات التمويل ، لاتوجد ثقة
  - \* قلت : هل الجدد لا يفهمون ما يريدون ؟
    - « قال : مازالوا يدقون على الأبواب .
- ه قلت هل لزوجتك رأى في أعمالك ، وهل تشاركك أفكارك ؟
- \* قال : لها رأى من بعيد ، ولكن لها رؤية باستمرار فى الحركة السينمائية ، فهى تسافر معى فى الخارج تتابع كل الأفلام الجديدة ،
   لكن بالنسبة لأعمالى الأدبية والروايات ليس لها اهتمام .
  - \* قلت : هل تقرأ بنفسك أعمالك بعدما تنتهي منها ؟
- \* قال : قراءة الأعمال بعد أن أنتهى منها عملية صعبة جدًا ، فأنا أقرأ ما أكتبه .
- \* قلت : أيهما كان أسبق في حياتك ككاتب السياسة أم الفن ؟
- \* قال : فى الحقيقة السياسة هى التى لبستنى منذ أنا ولدت لأن والدى كان سياسيًا ووفديًّا وكانت له علاقة صداقة مع النقراشى الما وأحمد ماهر باشا ، وقد توفى والدى عام ١٩٣٦ واستمرت علاقتى بأصدقائه الذين كانوا في مضرون أعياد ميلادى وأتا طفل صغير .

والدى تعرض لمشاكل سياسية لأنه كان وفديًّا ، وكان يكتب مقالات سياسية في جريدة الأهرام بخط والدتى وبإمضاء « مطلع » حتى لا يتعرف عليه أحد ، وكان صديقًا للعقاد وله مؤلفات أدبية من بينها «قصة حياة جان دارك» ، وعندما توفى كان عمرى ١٣ عامًا وأصبح أصدقاء أبي هم أصدقائي وكانوا سعيدين بي وعشت فترة الجامعة وسط الغليان الذي سبق الثورة ، وكان الشبان إما من الأخوان أو شيوعيين أو وفديين أو من أنصار الكتلة مثل موسى صبرى ولكني لم أنضم إلى أي اتجاه رغم إقناع أصحابي بهذه الاتجاهات والتيارات السياسية المختلفة .

كان لدى عزوف عن السياسة لأننى تعاملت مع كبار السياسيين وأنا طفل فقدت درجة الهيبة لهم ولتياراتهم ، كما أن تجربة والدى جعلتنى حذرًا فلم أدخل السجن أو المعتقل فى حياتى .

كانت السياسة بالنسبة لى عملية فرجة جعلتنى أكتشف الرؤية بصورة أوضح للمجتمع، وعرفت أن أحسن رؤية للمجتمع ليست رؤية السياسى وإنما رؤية الأديب، وعندما وصفت العلاقات بين العاملين في الصحافة والسلطة من خلال رواية الرجل الذي فقد ظله ورواية زينب والعرش ، كانت الرؤية أصدق مما لو كنت تناولت هذه الموضوعات من خلال مقالات سياسية أدافع فيها عن وجهة نظر معينة لو حدث هذا لما حملت نفن الاقناع والتأثير بالنسبة للجماهير .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الإجابة الصعبة دائما نجدها في الأدب وليس في السياسة ، دائمًا رؤية الأديب أصدق في التعبير من رؤية السياسي ، وهذا الذي جعل أفلاطون يقول : إن الحكم في الجمهورية هو الشعر والأدب وليس السياسة ، وأرسطو كان يشبه الدولة بالإنسان .. أقدامه السياسة ، وبطنه وصدره المشاكل الاجتماعية ، ورأسه الحكمة والشعر والأدب .



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بردان والرعشة معذباني في عز الشتا
 ومش لاقي حبة دفا تجمع أوصالي المشتة
 سألت الحكيم ألاقي الدفا الحقيقي فين ؟
 قالل الكلمة الحلوة تحيى النفوس الميتة !!

بيكار

## أقرب موديل إلى نفسي همو بيكار نفسه ـ

 بیکار معزوفة إنسانیة نادرة ، فهو مصور وشاعر وعازف ومعلم موهوب ، عاشق للحياة ، يرى في كل شيء قبيحًا بعضًا من الجمال ، ولا أعرف هل هذه هي المثالية الخالصة أم أنها المثالية الممزوجة بالرومانسية؟ ! إذا رسم وجه إنسان فهو جراح يعطى له سحره الخاص ، يخجل عندما يبيع لوحة من لوحاته وسعادته تكمن في الرسم . بيكار وتر منفرد يعزف على أى لحن صعب، شاهد سيد درويش وعزف ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب ، وعشق أغاني عبد الحليم حافظ . كانت بدايته الفنية عن طريق الموسيقي والغناء، رغم ممارسته للرسم التلقائي منذ طفولته، وبراعته في العرف على العود وهو في الثامنة من عمره جعلت بعض الأسر الثرية تطلب منه تعليم بناتها الموسيقى، ومن هنا اكتسب ملامح الأستاذية المبكرة . تعلم على يد الفنان أحمد صبرى فن البورتريه ، وتدرج فى وظائف التدريس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ، وفى عام ١٩٤٢ أصبح أستاذًا بكلية الفنون الجميلة حتى طلب منه الصحفى الكبير مصطفى أمين أن يترك التدريس ويتفرغ للصحافة ، وسافر كسندباد للصحافة المصرية يسجل بقلمه وريئته بلاد العالم .

ويين الشعر والرسم والعزف على آلة البزق ، عاش الفنان الكبير بيكار يكتب ويرسم ويعزف بلا تردد ، وقد اعترف لى قائلاً : أنا لست شاعرًا أو زجالاً ولكنى أصنع كلامًا موزونًا ذات قافية بجوار الصورة حتى لا أحاسب حساب الشعراء ، وتدرجت من الزجل إلى أن وصلت مع تأملاتي إلى شكل الرباعيات وهي لون جديد من الفن الصحفي ، تتعاون فيه الكلمة مع الخط في تقديم بوكيه صغير مختلف عن المألوف ، أما العزف على آلة البرق فأنا أصلاً عازف عود جيد جدًا هويت العزف علي آلة البرق عنى العزف على آلة البرق عرفته في سن مبكرة في حياتي بسبب سماعي للعازف السوري عبد الكريم وبهرني بأنغامه على هذه الآلة ، فقررت أن أعزف عليها وأصبحت أشهر عازف آلة بزق بين أصدقائي ، أعزف لهم في جلساتنا الخاصة أو في مناسبات اجتماعية .

وآلة البزق تشبه البجعة شكلها مميز .. لا هي « ماندولين » ولا هي « عود » ، لها طعم مختلف وهي أصعب من العود في

تحريك الأصابع على أوتارها ، إننى أعزف فى أى وقت ، إنها هوايتى المفضلة ، إنما الرسم مهنتى .. فقد أرسم فى أوقات غير الأوقات التى أخصصها للرسم ، لأنه مطلوب منى رسم معين فى وقت معين لمناسبة معينة ، وما أصعب أن يكلَّف فنان بعمل معين فى وقت محدد .

ه قلت له : هل هناك صراع بين الفنان والصحفي بداخلك ؟

\* قال لى : هناك فرق كبير بين الرسم المطلوب منى كصحفى والرسم الذى أقوم به كفنان لنفس الموضوع الواحد ، بمعنى .. حدث مثل « حرب أكتوبر » أنا كفنان أقدم له رسمًا ما بوجهة نظر خاصة ، ثم تأتى وزارة الدفاع وتطلب منى رسمًا لنفس المناسبة ، فقد أرسم الأول بإحساس تلقائى ، والرسم الثانى بإحساس المكلّف ويكون الفرق كبيرًا بين الرسمين والإحساسين .. لكن هذا الصراع جزء من حياة الفنان الصحفى .

قلت له : لكل فنان عادات أو طقوس معينة يؤديها قبل الشروع في العمل الفنى ، فهل لديك طقوس محددة تؤديها قبل دخولك مرسمك ؟

\* قال ضاحكًا :ليس لدى أى طقوس ، ولأننى فى الأصل رسام صحفى ، فأنا أرسم الواجب المكلّف به كالتلامذة وهو أسخف أنواع الرسم ، أو الرسم المطلوب منى فى لوحات البورتريه ، لكن الرسم غير المكلف به يكون من أفضل أنواع الرسم فى حياتى وأسارسها فى تأملاتى المرسومة كل يوم جمعة فى جريدة الأخبار .

## ذكرياتي مع سيد درويش والموسيقي

\* قال لى بيكار: إننى أحببت الموسيقى منذ كنت طفلاً صغيرًا فى التاسعة من عمرى ،وأول من جعلنى أعشق هذا الفن الذى عاش فى دمى حتى الآن هو الشيخ سيد درويش الذى شاهدته لأول مرة فى حياتى وأنا طفل أتعلم الغناء فى مدرستى الابتدائية فى الإسكندرية ، ولم تحمل ذاكرتى من ملامح سيد درويش الشكلية إلا القليل ، فما أذكره أنه كان قصير القامة ممتلى الجسم قليلاً ويرتدى الجبة والقفطان والعمامة ذات الشال الأبيض الملفوف حول طربوش أحمر ، وذات يوم أرادوا أن يعلمونا فى المدرسة نشيد « بنى مصر هيا أدعو للمجد » ، وجاء لنا شيخ معمم يقوم بتحفيظنا هذا النشيد وعرفت فيما بعد أنه الشيخ سيد درويش .

أنا عاصرت سيد درويش ورأيته في حياتي وأحببته أكثر بعد ما عرفت طعم الموسيقي ، وعندما جئت إلى القاهرة لاستكمال دراستي الجامعية والتحقت بكلية الفنون الجميلة ، كان هناك منزل في شبرا أمام الأتيليه الذي كنا نذهب إليه أنا وزملائي للتدريب اليومي على الرسم ، وكان ينبعث من هذا المنزل صوت سيد درويش من خلال

جهاز « فونوغراف » وأتذكر أغنية « يا فؤادى ليه بتعشق » وكنت أذوب في معانى وألحان هذه الأغنية ولا أستطيع حبس دموعى حتى الآن عندما أسمعها ، سيد درويش لم يكن يعزف ألحانًا وإنما كان يعزف مشاعر .

- \* قلت له : هل تفضل سماع الموسيقي الشرقية ؟
- \* قال: إننى أسمع كل أنواع الموسيقى من الكلاسيكية الغربية حتى موسيقى الربابة « لمتقال » وأفضل سماع الراديو لأنه يتيح لى سماع الموسيقى فى أى وقت ، ولا أشعر بالتناقض مع ذاتى فى عدم حضورى حفلات الكونسرتات الموسيقية لأنى أفضل سماع الموسيقى وأنا مغمض العينين ، والراديو هو الجهاز الوحيد الذى يحقق لى هذه المتعة .
  - \* قلت : أيهما يستهويك أكثر الموسيقي أم الرسم ؟
    - \* قال: الاثنان معًا.
  - ه قلت : هل رسمت بورتریهات لمشاهیر الشخصیات ؟
- \* قال : لم أرسم في حياتي شخصية واحدة مشهورة ، أنا لا أحب رسم المتاهير ، هذه الوجوه تجعلني أشعر « بالكلفة » ورسمي لوجوه عادية من قاع المجتمع تجعلني أشعر بالحرية ، وجه طفل ، أو وجه بائع متجول في الشارع تستهويني أكثر من طلب رسم « فلان الفلاني » .
  - فقلت : هل اضطررت يومًا لرسم بورتريه ؟

\* قال آسفًا : مرتين ، وكان من باب الشفقة ، وظهرت هذه
 الأحاسيس في اللوحتين .

\* قلت : ما الذي يجذبك في ملاح الوجه ؟

\* قال : شيئان ، الجانب التشريحي للوجه ، والجانب التعبيري ، فهناك امرأة جميلة ، تحمل كل المقاييس الجمالية لكن فيها برود كتمثال الشمع ، هذه الوجوه يصعب على رسمها ، على عكس الوجوه التي تشع إحساسًا وتعبيرًا عما يحدث بداخلها لتحدد ملامح شخصيتها .

\* قلت : كم يستخرق منك رسم البورتريه ؟

\* قال : من كثرة عملى للبورتريه ، أصبح البورتريه النصفى يحتاج منى خمس جلسات ، والبورتريه الكلى يأخذ منى تسع جلسات وكل جلسة تستغرق ساعتين .

\* قلت : من هو أستاذك في فن البوتريه ، وما الذي تعلمته منه ؟

\* قال بلا تردد : الفنان أحمد صبرى وببساطة علمني أن الفن ليس سهلاً وأن التجويد أصعب ، وعلمني الفرق بين التجويد والفبركة ، وقد عاصرته وهو يرسم البورتريه ، وقد رسمني وأنا أقوم بالعزف على العود ، وقد يكون القرق هو الذي حدا بأستاذي أن يرسمني فالفرق طقس وملمح إنساني قبل أن يكون ملمحًا شخصيًا ، وصارت صورة رسم الأستاذ لتلميذه أحد لوحات

المتحف المصرى الحديث ورأيت فيها معاناة فنان البورتريه بنف خلال رسم أستاذي لي هذا البورتريه .

\* \* \*

ومن أكثر الفنانين الذين تأثر بهم بيكار في حياته الفنية ول فيها دورًا هامًّا في إنتاجه الفني كثيرون ، وقد وضع بعضًا من في كتابه « لكل فنان قصة » الذي روى فيه انطباعاته الذاتية ويرى بيكار أن القارئ لا يهمه خطوط أو ألوان مايكل أنجلو وإنما الذي يهمه حياته الخاصة والظروف التي جعلت منه فوانما الذي يهمه حياته الخاصة والظروف التي جعلت منه فم معروفًا ، ومن بين هؤلاء الفنائين رمبرانت وروبنز وفان جو وجويا وبيكاسو ومودلياني ومحمود سعيد ومحمود مختار .

ومن أكثر الفناين إثارة في حياة بيكار كان ليوناردو دافنشي الله قال عنه : إنه من أكثر الفنانين . روعة وقال عن لوحته الشهه « الجيوكوندة » في كراسة مذكراته : إن جميع الحواس لتمني تلتهم صاحبة هذه اللوحة التهامًا وخاصة هذا الفم الرشيق الذي يشته كل جسد أن يكون مثله .

واستطرد الفنان في مدح لوحته كما لم يمتدحها أحد من مقرظ م قبل ولا من بعد !

ويقول بيكار : لاغرابة في أن يفتن الفنان بروعة لوحته التم استغرق في صنعها أربع سنوات كاملة والتي يدعو الموسيقيين والمهرجي إلى مرسمه ليبعثوا البهجة في نفس « موناليزا » ، أثناء جلوسها أمامه حتى تظل عالقة بشفتيها أشهر وأجمل ابتسامة عرفها التاريخ !!

## أول سندباد صحفى

وما لا نعرفه عن الفنان بيكار أبه كان أول سندباد صحفى سافر إلى بلاد العالم المختلفة يغمس ريشته في عبرة ألوانه ، ليكتب ويرسم العالم من وجهة نظره ، وقد قال لى عن سفرياته : أنا أول وآخر سندباد صحفى .. لقد أجبرنى الكاتب الصحفى على أمين على الاستقالة من عملى كأستاذ في كلية الفنون الجميلة لأتفرغ للصحافة في جريدة الأخبار ، وقال لى : سافر وارسم واكتب ، أختار البلد والزمن الذي يعجبك ، وسافرت وكتبت ورسمت وعملت صحافة الرحلات وهي غير أدب الرحلات الذي قام به الكاتب الصحفى أنيس منصور في كتابه حول العالم في ٢٠٠ يوم ، كنت أكتب وأرسم وأنقل حياة شعوب كاملة على الورق ، ومن هنا أصبحت بحق ( عين شايفة ) .

\* والورق والألوان في حياة الفنان عنصران هامان لتواصله بين ذاته والعالم الخارجي ، وحساسية بيكار لا تكمن في لمسات ريشته مع ألوانه على لوحاته ، ولا في كلماته بين سطور مقالاته في الصحف وإنما حيرته مع الورق قوية جدًّا ، ومع بداية أول عمل له في الكتابة من خلال كتابه الأول « لكل فنان قصة » قال عن الورق : أطوف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



العالم في سفن من ورق! أجفف العرق بالورق، أتسلق جبال المعرفة بجبال من ورق .. أشترى غذائي وكسائي وراحتى بل وعذابي بعملة من ورق، أصبحت مثل حشرة « العثة » التي لا تعيش إلا في الورق وبالورق، وترتفع تلال الورق من حولي لتصبح السكن والكفن والفراش واللحد وسجنًا شاهق الجدران والقضبان والقلق، أكاد أحتنق.

أطمع في طوق نجاة ينجيني من الغرق .

ويغرق بيكار في الحياة والناس ليطالعنا كل أسبوع على تلك اللوحات المرسومة على الورق من تأملات طويلة عاشت بداخله أيامًا وليالى وربما سنوات يقدمها في صورة زجل ورباعيات ، يقف أمامها القارئ ساعات طويلة يبحث لها عن إجابة فيجد إجاباتها تارة بداخله ، وتارة أخرى يلوذ بالصمت ويطلق العنان للأفكار ، فكلماته تشبه السياط الذى يلهب الذهن والروح معًا بلا جروح أو دماء .

ومن الكلمات المرسومة ذات المعنى العميق يكشف بيكار عن تأثير الكلمة الطيبة في النفس التي تشبه في الحقيقة إحياء النفوس المئة عندما قال:

- \* بردان والرعشة معذباني في عز الشتا
- « ومش لاقى حبة دفا تجمع أوصالى المشتتة
  - \* سألت الحكيم ألاقى الدفا الحقيقى فين ؟

\* قاللي الكلمة الحلوة تحيى النفوس الميتة !!

وفى مكان آخر يجد بيكار أن الإنسان الشريف النظيف لا يجد سهولة فى كسب عيشه وسط تلال النفاق والافتراء والرياء عندما يقول :

- یاما النفاق یا ولدی والافترا والریاء
  - \* ظلموا ناس كتير في الحياة أبرياء
- \* لكن الشريف النظيف لو توجوه بالشوك
- \* يصير الشوق على جبينه تاج كبرياء !! ا

ومن خلال هذه الكلمات التى يرسلها إلينا بيكار من عالمه الخاص .. عالم التأملات والأمنيات الرومانسية ، نجد فيها بعضًا من الأمل أحيانًا وبصيصًا من التفاؤل في المستقبل .

- \* قلت له : رسمت نفسك أكثر من مرة فما السبب ؟
- \* تال باسمًا : هذه حقيقة لا أستطيع الهروب منها ، وهي ليست نرجسية ، وإنما هي نوع من المذاكرة ، فأحيانًا أحتاج إلى موديل رخيص وسريع تحت أمرى فلا أجد هذا الموديل إلا في نفسى فأقوم على الفور برسمى ..
  - \* تلت : وهل تعرف نفسك ؟
  - \* قال بحزم : نعم ، وصمت .
    - \* فبادرته قائلة : وعيوبك ؟

- \* قال : معرفتى لنفسى جعلتنى إنسانًا سعيدًا .. فأنا أكثر النقاد لنفسى لأننى أعرف عيوبى .
  - « قلت : وهل عيوبك تخيفك ؟
    - قال : نعم تخیفنی جدًا .
  - قلت : وهل هذا يصيبك بالقوة أم بالضعف ؟
- \* قال : الاعتراف بالعيوب والإحساس بالخطأ في حد ذاته قوة ، لأن هناك ناسًا لا تعترف بأخطائها ، وإنها دائمًا على صواب ، لكن أنا أفضل أن أعرف عيوبي وأعترف بها وفي هذا قوة لاضعف .
  - \* قلت له : لكل فنان بصمة ، فما هي بصمة بيكار ؟
- \* قال : كل واحد في ذاته هو أفضل الناس ولكني أرى دائمًا في الآخرين أنهم أفضل .
- « قلت : الأأوافقك، فكل فنان له بصمة وتميز وعبقرية خاصة به.
  - \* قال : العبقرية إعجاز .
  - « تلت : إذن لا توجد عبقرية ؟
- « قال : العبقرية هي أن يقوم إنسان بعمل يعجز عنه الآخرون عن عمله مثل عبقرية مايكل أنجلو .
  - \* قلت له :هل رسمت نفسك بملامح شخص آخر ؟

\* مادمت أرسم نفسى فأنا أرسم إنسانًا له ملامح معينة وشخصية وتاريخ ، فلو رسمت نفسى أمس ورسمت نفسى اليوم قد تكون صورة الأمس أفضل من صورة اليوم ، فالفن ليس فيه آلية ، ولكنها تحمل نفس الملامح .

### زوجمة الفنسان

فى كثير من الأحيان تكون زوجة الفنان نقمة عليه وليست نعمة ، ما الذى تمثله الزوجة فى حياة الفنان ، الفنان بيكار يرى أن هناك هالة مفتعلة وضعها الفنان حول نفسه ، وهى أنه يحيا حياة بوهيمية وله حرية مطلقة وأنه لا يحاسب على أخطائه ويقول : إن الفنان ليس بالضرورة أن يكون إنسانًا بوهيميًّا ولكنه إنسان ذو حس عال ويجب أن يختار زوجة ليست فنانة وإنما إنسانة متذوقة للفن، ولا تتزوجه لأنه فنان وإنما لأنها تحب الفن ويجب أن تهيىء له الحياة الخاصة به وسط الحياة الزوجية ، فأنا زوج منذ خمسين عامًّا وزوجتى أول نقدة لى ولها رأى فى كل أعمالى .

ومن ناحية أخرى لعبت المرأة دورًا مختلفًا في حياة الفنان بيكار من خلال لوحاته التي تميزت فيها بتكل متميز يعرفه الجميع ، ذات وسط مسحوب وجسد ملفوف ، وصدر صغير ، أشبه بآلهات اليونان القديمة ، لها ملامح مصرية وروح شعبية لا يخطئها أحد ، فالمرأة عند بيكار ليست جسدًا بأى حال من الأحوال ، إنها كيان ،

وقور ، محترم ، متزن .. حلم ، هادئ تستمتع به بعقلك وروحك دون إثارة غرائزك ، فهى المعنى الدافع الوثّاب للإبداع والتلقى ، إنها كان له نفس رائحة الحياة .

ومن جانب ثالث يعتبر بيكار الرسام الشعبى الذى وضعت المرأة المصرية لوحاته على جدران منزلها من خلال رسوم الكنافاة للبيت على المرجيحة ، وربة البيت والبنت فى الحديقة ، وكلها رسومات مستوحاة من البيئة المصرية وحياة المرأة المصرية فأخذتها المرأة المصرية لتضعها على جدران بيتها لتمثل بخطوطه خيوط المرأة حين حولتها إلى لوح من الكنافاة على جدران منزلها .

\* قال : أنا حريص على متابعة الحركة الفنية بلاتزمت ، أنا كلاسيكى حتى النخاع ولكنى متحرر فى تفكيرى ، وإذا رأيت عملاً جميلاً أقول «الله» وأتمنى لو أتحرر من قيودى لأرسم مثله .

\* قلت : ما هي قيودك ؟

\* قال : قيودى الالتزام ،التأدب ، الأخلاق ، إننى أعتبر أن الفن فيه جزء كبير من الاخلاص وفيه العيب وغير العيب ، وأنا أرسم بأحاسب نفسى ، هذا فن أخلاقى ، وهذا فن لا أخلاقى ، إننى ملتزم بقيودى الفنية .

\* قلت : ما هو الفن الأخلاقي والفن اللا أخلاقي ؟

- قال: التهور يعتبر فنا لا أخلاقيا ، والشطحات تعتبر لا أخلاقية ،
   لكن لو لم يحدث التهور والشطحات لن يحدث تطور أو تجديد ،
   والتجديد أساسًا قائم على الشطحات ، وأنا أخاف أن أتهم بأنى خرجت عن الخط والوقار الذى رسمته لنفسى .
  - \* قلت له : ما هي الشطحات التي تعنيها في الفن ؟
    - » قال : تجريب الهلس .
    - \* قلت : ما هو « الهلس » في رأيك ؟
- تال : واحد عجوز يسير مرتديًا قبقابًا في حي راق ، أنا كزوج
   مع زوجتي لا أستطيع أن أخرج من بيتي إلا إذا أحضرت لي بدلة
   وكرافتة .
  - \* قلت : هل الالتزام ضد الفن ؟
- \* قال : الالترام ضد التطور وليس ضد الفن ، هناك فنانون مند أن ولدوا حتى الممات التزموا وجددوا في حدود نوعيتهم ممأمثال مايكل أنجلو ورافائيل ورامبرانت ، وعندما ننظر إلى أعمالهم نجد شيئًا من النمو ، لكن نمو في عكس الاتجاه .
- \* قلت : كل فنان تمر عليه لحظات لا يرضى فيها عن عمله ، لحظات فشل تتخلل لحظات النجاح ، ويتأرجح بين صعود وهبوط

وهذا أمر طبيعي ، ولكن هل يمكن أن يهبط مستوى فنان عن المعدل المعقول ، ماذا تفعل لو حدث لك هذا الإحساس ؟

\* قال بعد صمت : إذا حدث لى هذا أغوص فى قاع الندم وأقول كما قالت مريم : ﴿ ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا ﴾ بهذه القسوة يحكم الفنان الصادق على نفسه قبل أن يحكم عليه الغير .

قلت له : وأنت تحتفل بعيد ميلادك الثمانين .. ما الذي يستهويك
 في الحياة ؟

\* قال : البساطة غير المفتعلة .. والصدق .

\* قلت : ماذا عن الحب ؟

\* قال مبتسمًا : أنا أسمى حسين بيكار واختصاره (ح .ب ) ولا أخفى عليك سرًا ، أنا حبيب درجة أولى .



البصر جانب هام جدًّا من عناصر الإدراك المباشر الملموس فى حياتنا اليومية ، إنه إدراك محدود ، وهو يمهد إلى خطوات يتلو بعضها البعض فى دائرية ، والبصيرة لا حدود لها ، فهى أبعد وأعمق وأوسع وأشمل وأعجب من البصر .

وحين لا يستطيع الإدراك أن يتخطى حدود الواقع ، فإن البصيرة تنطلق إلى آفاق سامية مدهلة لا تخطر على بال ، إنها عماد الروحانيات والفن

صلح طاهر

#### ed by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### صاحب الألف بورتيريه

قدم أكثر من ألف صورة بورتريه لشخصيات فنية وأدبية وسياسية كبيرة ، من بينهم العقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وأم كلثوم وزوجة الرئيس اليوغوسلافي تيتو ، وغيرهم من مشاهير الفن والسياسة والأدب ، وكان له مع كل صورة قصة وحكاية وموقف طريف ، وبين لوحات المشاهير سمح لي الفنان صلاح طاهر بالغوص وراء ذكرياته مع هذه اللوحات التي تحمل في طياتها سنوات عمره الفني الذي قال عنه : أعترف لك بأنني لست فنانًا معروفًا بفن البورتريه ، رغم أني رسمت أكثر من ألف شخصية معروفة ، ولو كنت رسمت كل المشاهير الذين التقيت بهم في حياتي رسمت كل المشاهير الذين التقيت بهم في حياتي

الفنان صلاح طاهر أحد الفنانين التشكيليين المعاصرين الذين عاشوا مراحل فنية مختلفة، انتقل فيها بين مدارس الفن ، وأقام أكثر من ٨٠ معرضًا فنيًّا داخل مصر وفى الدول الأوربية والعالم العربي ، وهو من أكثر الفنانين الذين يتمتعون بأكثر من كونهم رسامين تشكيليين ، فهو رسام ورياضى وعازف كان وسياسى ومفكر ، عاصر العقاد وتعلم منه ، وكان له آراء في السياسة والفكر والفن .

وعندما سألته عن علاقاته بالعقاد ، وما الذي تعلمه منه قال لى : العقاد !! لماذا العقاد بالذات ؟! هل تعرفين أن العقاد من الفلاسفة الكبار الذي تأثرت بهم وتركوا بصمات واضحة في حياتي ، لقد أعادني هذا السؤال إلى أيام الشباب والصبا ، وكان عمرى تسعة عشر عامًا عندما رسمت أول لوحة بورتريه في حياتي للكاتب الكبير عباس محمود العقاد ، وكان في ذلك الوقت يكبرني عوالى خمسة وعشرين عامًا .. وكان لقاؤنا غريبًا ، كنت أيامها عازف كان ، وكنت حاصلاً على بطولة مصر في الملاكمة للوزن الخفيف ، ودعاني أحد الأصدقاء لحفل عيد ميلاده ، لأقدم له عزفًا على الكمان ، وفي الحفل فوجئت بوجود العقاد الذي كان عديقًا لوالد صديقي وعرفني به كعازف كان ، ولكن العقاد قال : أليس هذا الشاب هو بطل مصر في الملاكمة ، وسألني كيف تلعب ملاكمة وفي نفس الوقت تعزف موسيقي ، أريد أن

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



وكان هذا الحوار القصير بداية للتعارف بينى وبين العقاد ، وبعده أصبحنا أصدقاء ولم أنقطع يومًا عن جلساته الثقافية التى كانت تنعقد كل أسبوع فى منزله ، واستمر اللقاء بينى وبين العقاد فى هذه الأمسية طوال الوقت ، تحدثنا عن كتاب كنت قد قرأته عن مختارات لسنبهور الذى كان يعزف الكمان رغم فلسفته المتشائمة فى الحياة .

وكان لشنبهور قول مأثور يقول فيه : « أن الذى يجعل للحياة معنى ويجعلها محتملة هو الفن » ولم أعزف فى تلك الليلة شيئًا ولم أتحدث مع أحد ولم أجالس أى شخص ، وكانت كل جلساتى وأسياتى مع العقاد الذى أصابته الدهشة منى لأننى أعزف الكمان وفى نفس الوقت أمارس رياضة الملاكمة وقال والد صديقى للعقاد « وأنه يرسم أيضًا » واردادت دهشة العقاد وبدأت العلاقة الحميمة بينى وبينه ودعانى لحضور صالونه الشهير كل يوم جمعة فى منزله بحى مصر الجديدة ..

وفى البداية كانت علاقتى به كأب روحى ، وكان لنا لقاءات مستمرة غير أيام الجمع ، وكنا نخرج معاكل يوم بعد تناول العشاء نتحدث فى شتى الموضوعات وآحر القضايا الثقافية والأدبية ، وكان العقاد يتناول عشاءه فى الثامنة مساء وكنا نلتقى فى الساعة الثامنة والنصف كل ليلة نجوب فيها شوارع مصر الجديدة ، التى كانت تتميز بالهدوء والحدائق ، وكانت الأحاديث بيننا رائعة ولا يمكن أن

أنساها ، وكنت أيامها متحمسا لقراءة كتاب عن « فن التغذية » وكان العقاد يجد متعة في حديثي معه ، ومن هنا كان من الضرورى أن أرسم صورة للعقاد ، وكانت أول صورة لى وأنا طالب في نهائي كلية الفنون الجميلة ، ثم رسمته مرة ثانية عام ١٩٣٦ عندما تحدى الوفد وانشق عنه فرسمته واقفًا متكفًا على عصاه وهو يتحدى العالم ، وهذه الصورة موجودة في منزل عائلة العقاد في مصر الجديدة ثم رسمته صورة ثالثة عام ١٩٤٢ تختلف تمامًا عن الصورتين السابقتين ، وكانت كل صورة رسمتها للعقاد تحمل رؤيتي الخاصة له طوال مراحل صداقتنا المتطورة .

# توفيق الحكيم . . أسرع بورتريه

حكايتى مع توفيق الحكيم حكاية غريبة ، توفيق الحكيم صديق عمرى .. أول مرة التقيت به كان في منزل العقاد ، ثم بدأنا نلتقى في أحد مقاهى وسط البلد ، وبدأت أعمل له أول صورة عام ١٩٤١، وهذه الصورة اشتراها الكاتب المعروف الصاوى محمد بمبلغ مائة جنيه ، وكتب عنها الحكيم مقالة بعنوان « اشتراني بمائة جنيه » وكانت المائة جنيه في ذلك الوقت تساوى عشرة آلاف في وقتنا الحاضر .

ويضحك صلاح طاهر مسترسلاً مع ذكرياته : ويشاء القدر أن أعمل في الأهرام مستشارا فنيا عام ١٩٦٦ وأفاجاً بأن حجرة توفيق

الحكيم هي الحجرة الملاصقة لحجرتي ، وكنا نلتقي كل يوم ، لم يكن يجلس في مكتبه بمفرده أو أجلس أنا بمفردى في مكتبى كنا دائمًا معًا في مكتب واحد إما في حجرته أو في حجرتي ، وكنت أذهب إلى الأهرام لكي أجلس مع توفيق الحكيم .. ورسمت له صورة ثانية في عام ١٩٦٨ وكان لها قصة غريبة جدًّا ..

كانت هذه الصورة مطلوبًا رسمها لكى تعلق ضمن صور كبار الشخصيات والكتاب فى معرض جريدة الأهرام الدائم ، ولتوفيق الحكيم صفة غريبة جدًّا وهى إذا تكلم لا يسكت ، وإذا سكت لا يتكلم ، وعندما قمت برسمه أخذ يتكلم ويتكلم وكان يعقد يديه تحت ذقنه مستندًا إلى عصاه وينتهى من قصة ليحكى قصة جديدة وينتقل من موضوع إلى موضوع ومن قضية إلى أخرى وفشلت فى رسمه ، والوقت يمر ومطلوب أن أقدم هذه الصورة فى أسرع وقت .

وفكرت فى أفضل طريقة لكى أجعل توفيق الحكيم يصمت عن الكلام حتى أتمكن من رسمه أن أدعو اللاكتور حسين فوزى وهو صديق حميم لتوفيق الحكيم ليتحدث إليه ، وكانت هذه أفضل طريقة لأجعل بها توفيق الحكيم يصمت ليستمع إلى حديث صديقه د . حسين فوزى وأتمكن أنا فى نفس الوقت من رسم البورتريه ، وبالفعل جاء د . حسين فوزى وأخذ يتحدث إلى توفيق الحكيم الذى أخذ فى الصمت وسرح معه فى حواره عن باريس .

وانتهزت هذه الفرصة التي استمرت ساعة ونصفا أخذت أخطط فيها لأسرع بورتريه في حياتي وقلت يومها لتوفيق الحكيم: « كفاية رسم اليوم » ونواصل جلساتنا مرة ثانية ، وكنت أحتاج خمس جلسات أخرى مع الحكيم لاستكمال صورته ، ولكني فوجئت بتوفيق الحكيم ينظر للرسم التخطيطي لصورته ويقول : « أقسم بالله لر تضع يدك في الصورة مرة ثانية » واندهشت وقلت له : ولكنها لم تكتمل، إنها مجرد تخطيط ، قال لو وضعت فيها يدك سوف تفسدها وطلب محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام في ذلك الوقت ليأخذ رأيه في الصورة الذي أكد هو الآخر بأن الصورة لاينقصها شرء وأخذ تونيق الحكيم الصورة وأغلق عليها باب حجرته وذهب إلى منزله حتى لا أغافله وأستكمل الصورة ، والغريب في هذه القصة أنني بعد عدة أيام اقتنعت بوجهة نظر توفيق الحكيم ورأيت أن الصورة لا ينقصها شيء رغم عدم اكتمالها من الىاحية الفنية ثم وقعت عليها باسمى تأكيدًا لوجهة نظر توفيق الحكيم .

# زوجة تيتو .. امرأة صلبة

وقال الفنان صلاح طاهر لى : من الشخصيات التى لا يمكن أن أنساها زوجة الرئيس اليوغوسلافى تيتو عندما طلب منى حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت أن أرسم هذه المرأة الحديدية ، كانت امرأة صعبة وقوية جدًّا ، وحاربت مع زوجها فى

الجيش وكانت تريد أن تحصل على الحكم وكانت في زيارة حسين الشافعي ، ورسمتها في منزله وكان أصعب شيء على أن أقوم برسم امرأة لطيفة المظهر ، فولاذية الشخصية ، واستغرق رسمي لهذه الصورة عدة جلسات ، وكانت جلسات صعبة ولكنها أنتجت لوحة أعجبت بها زوجة الرئيس اليوغوسلاني ، وأخذتها معها وغادرت البلاد .

ولم تكن زوجة الرئيس اليوغوسلافي تيتو هي المرأة المشهورة الوحيدة في لوحات الفنان صلاح طاهر وإنما كانت هناك امرأة ذاع صيتها ودخلت قلوب العالم العربي، وكان لها دورها البارز في حياة الشعب المصرى عاطفيًا ووجدانيًّا من خلال أغانيها العاطفية والوجدانية ، إن كوكب الشرق أم كلثوم كانت ظاهرة عصرها الذي عاش على ضفافه العاشقون في كل مكان من العالم العربي ..

وعندما سألت الفنان صلاح طاهر هل ريشتك وضعت خطوطًا لوجه أم كلثوم ؟ نقال لى بتنهد ، وكأن يستجمع ذكريات بعيدة : كانت من أجمل الأصوات التي سمعتها ، ورسمتها مرتين ، وتوجد إحدى هاتين الصورتين في منزل عائلة أم كلثوم . والصورة الثانية لم أنته منها بسبب مرض أم كلتوم ، ثم موتها فلم أتمكن للأسف من استكمال هذه اللوحة .

وكانت تربطنى بأم كلثوم علاقة صداقة عائلية ، كانت تحب ابنى أيمن وعندما كانت تزورنى فى منزلى كانت تقضى معظم جلساتها فى مداعبة ابنى ، وكان رحمها الله تحب الأطفال ، وفى أول كل شهر كان لها حفلة غنائية ينتظرها عشاقها فى كل مكان ، وكانت دعوة لى ولزوجتى لحضور هذه الحفلات ، ولى صورة فوتوغرافية كبيرة مع أم كلثوم فى معرضى الدائم المقام فى مركب فرح على ضفاف النيل ..

أما الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب – للأسف الشديد – فلم أرسمه ، وقد غضب منى لأنه لم تتح لى فرصة رسمه ، رغم ما كنت أحمله له من مودة وإعجاب ، ليس من السهل على الفنان أن يرسم كل الشخصيات المحببة له فى حياته ، ولو كنت رسمت كل من التقيت بهم لكانت كل من التقيت .

## رسم الموسيقي

والموسيقى من الفنون التى أعاد توزيعها الفنان التشكيلى بريشته وألواله غاص بداخلها ومزجها بروحه وفكره وكياله ، ليحولها فى النهاية إلى زيوت وألوان على لوحاته ، ومن هؤلاء الفنانين : الفنان صلاح طاهر الذى قال عن تجربته الموسيقية المرسومة : إننى من أشد المغرمين بالموسيقى وقد بدأت حياتى كعازف كان ، وعندما اتجهت إلى التجريدية فى رسوماتى كانت الموسيقى مادتى للرسم ، فأما أعشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الكلاسيكية ، ومدرك تمامًا لقانون الموسيقى ، وأعرف جيدًا كيف تؤلف السيمفونيات وهو نفس

القانون الذى أرسم به لوحاتى الموسيقية بحيث يسمعها المشاهد بعينيه وليس بأذنيه .

وهناك مقولة مشهورة لشبنهور يقول فيها : إن كل فن في الدنيا سواء أكان عمارة أم تصويرا أو قصة أو شعرًا يحاول الفنان فيه تحقيق قانون الموسيقي ، فالموسيقي قاسم مشترك بين كل الفنون ، وعلى حد قول بيتشه : لولا الموسيقي في حياتنا لكانت حياتنا خطأ .

\* قلت للفنان صلاح طاهر : إذا كانت الموسيقى لها تأثير فعال في حياة الفنان صلاح طاهر ، فهل لديك طقوس معينة تؤديها قل دخولك مرسمك كسماع الموسيقى مثلاً ؟

\* الشيء الوحيد الذي أفعله قبل البدء في رسم لوحاتي هو جلسات التأمل على انفراد ، وهذه الجلسات الهادئة تسبق عامة كل عمل فني كبير ، وقد يستغرق هذا التأمل ربع ساعة أو عشر دقائق ، بالنسبة لى فأنا لدى قاعدة ، فأحيانًا أدخل الاستديو وأعمل بلا تأمل ، لكني في العادة الأعمال الكبيرة المعقدة يسبقها لحظات تأمل ، وقد تكون قبل الرسم بيوم أو يومين .

والشيء الذي لا تعرفينه هو أننى من هواة اليوجا ، ليست اليوجا الجسدية ، وإنما اليوجا الروحية والنفسية والعقلية ومنها يوجا جلسات التأمل لفترة من الزمن ، وهذه الرياضة تريحني وفي نفس الوقت تسمح له بتخزين الشيء الذي أريد أن أقدمه في عملي الفني ..

\* قلت له : هل اليوجا نظام يومي في حياتك ؟

\* قال: إن اليوم السعيد في حياتي هو الذي أقضيه بعيدًا عن اللجان الرسمية التي تقتل وقتي كفنان ، فأنا رئيس لأربع لجان وكلها تأكل وقتي ، وكلما قدمت استقالتي منها تقابل بالرفض ، فأستيقظ في الصباح الباكر ثم أمارس قليلاً من تمارين اليوجا ثم أتناول إفطاري وإذا لم يكن لدى مواعيد لجان خارج البيت أدحل الاستديو لأرسم، ثم أتناول غدائي في الواحدة والنصف من كل يوم ثم أغفو قليلاً ، وأعود مرة ثانية بعد الظهر لممارسة رياضة اليوجا ثم أعاود الرسم في مرسمي الكائن في بيتي ، وفي حالات كثيرة ألغي مواعيدي التقليدية من أجل الرسم .

أما قراءاتى فهى تأتى فى المساء وقبل ذهابى إلى فراشى للنوم ، وقد تسرق النوم منى فأستمر فى القراءة حتى ظهور خيوط الفجر ، وقراءاتى متنوعة وما أقرؤه فى هذه الأيام كتاب عى « التطور الخلاق » للفيلسوف يرجسون ، وقد قرأت هذا الكتاب منذ خمسة وعشرين عامًا ولكن هناك بعض الكتب التى أعيد قراءتها من حين إلى آخر .

إن إعادة النظر بين وقت وآخر في بعض المسلمات التي نعيش بها ، وقد يرى البعض أنها انتهت ، هذا غير صحيح ؛ لأن المفاهيم دائمًا متغيرة مع كل زمن وعصر وإعادة النظر ضرورة للإنسان المتحضر المثقف ، فالقيمة ثابتة ولكن مفهومها متغير ومختلف من زمن إلى آخر ، والأمثلة كثيرة ومتنوعة كالديمقراطية والحب ...

الرجل الفنان يضع للحب ملامح والمرأة تضع للحب مواقف!

يوسفــفرنسيس

العلاقات الحميمة ذات الاقتراب الشديد ، كالأصبع التى توضع أمام العين ، فتحجب الشمس وتزيل المسافات بين الأشخاص وبعضها، وهذا الاقتراب قد لا يجعل الرؤية واضحة .

هذا ما حدث لى عندما جلست أمام الفنان يوسف فرنسيس لإجراء حوار معه .

لقد فوجئت بأن لدى إجابات وليست أسئلة ، ولذا تركته يتكلم وكأنه حوار بينه وبين ذاته ، أو بمعنى آخر اعترافات بين فنان وإبداعاته وشخوصه ولوحاته .

وتبادلنا حوارًا ذاتيًّا وكأننا في جلسة «يوجا» ، لم يعتدل في جلسته ولم يحرك جهاز التسجيل ، ولم يدرك وجودى، وكانت جلسة غير عادية، كان حوارًا ذاتيًّا بصوت عال. \* أنا نفسى شجرة من شجرات الفن ، اعتقدت فى البداية أنها فن تشكيلى ، وأن الفاكهة الخاصة بها مجموعة ألوان على سطح لوحة ، ثم اكتشفت فجأة أنها شجرة كلمات ، وأنه ممكن كل صباح مبكرًا لو وضعت ورقة بيضاء تحت هذه الشجرة ، أجسد مجموعة كلمات يمكن أن تكون لوحة ، أو فيلمًا مجموعة كلمات متجه على الشاشة أو حلف الشاشة السينمائية ، ومع الوقت والعمر والزمن اكتشفت أن هذه الشجرة يمكن أن تضم سعة فنون مجتمعة ، ولو نظرت بداخلها لوجدت صندوقًا سحريًّا مثل الذى كنت أضع فيه عينى وأنا طفل صغير فى المطرية ، وأعطى صاحبه خمسة مليمات لأتفرج عليها ، أنا الذى أعملها .

واكتشفت مع الوقت أن شجرة الفن بالسنة لى – ولحبى لها – أننى أرى وردها وثمارها ، وفي مرحلة الصعود إليها لقطف هذه الثمار والورود لم أنتبه إلى نقط الدم الناتجة من الأسواك ، لأنها من بعيد لا تظهر أشواكها ولا تظهر للعين البعيدة أو القريبة ، ولكن باللمس المباشر تكشف عن حقيقتها الشائكة . والمقدر للواقعية أنها تجرح فقط باطن اليد وليس باطن القلب .

الفن التشكيلي مختلف في اقترابي منه ، أو اقترابه مني عن أي فنان آخر ، فالفن التشكيلي بالنسبة لي لم يكن هواية ، ولم يكن احترافًا ، ولكنه هواية الاحتراف ، واحتراف الهواية ، لأننى مؤمن دائمًا بأن كل لوحة جديدة هي ، مغامرة ، وتعلم ، واكتشاف ، وأنا أومن بأننى لو أدركت مسبقًا ، أو على الأقل مانتهيت إليه لوحة لن أرسمها ..

اللوحة هي علاقة فهم كامل ، فقد تعطيني اللوحة من الصبر والحب والتحمل ما لا أجده في غيرها ، اللوحة بالنسبة لي كيان .

الفن التشكيلي هو فن صنع قاربًا للنجاة من واقع الحياة وواقع الآلام ، هو فن صناعة قارب يطير بنا من الواقع إلى الخيال .

وبشكل أعم ..

تفسيرى للفن ، هو إجابة لسؤال يفترضه الفنان سواء أكان مصورًا أم مخرجًا سينمائيًا أم كاتبًا ، فقد يسأل ما هو الحب ؟ وتكون الإجابة : لوحة أو كتابًا أو فيلمًا سينمائيًا ، أو غنوة ، وقد تتحول الإجابة إلى عمل فنى واقعى أو عبثى أو سيرالى ، حسب تفسير الفنان له والمدرسة التى يخضع لها .

ولكن أنا أختلف مع التجريد ، لأن التجريد لا يعطيني سؤالاً أو إجابة ، وإنما يعطيني حالة ، ولا أصل في النهاية إلى جملة كاملة وأنا أصل إلى حرفة لتوازنات تشكيلية ، يمكن أن تدخل تحت تأتير التجارب العملية .

وإجابة : ماذا يعنى الفن ؟ تستوقفنى كفنان وتتير دهشتى وحيرتى وتجعلنى أبحث عنها في أعمال غيرى من الفنانين ، وفي متحف

اللوفر أجلس لساعات طويلة أمام أعمال ليوناردو دافنشي لأعرف الحكاية وراء لوحاته، وتكون الإجابات دائما عميقة، وعندما تتحرك هذه الإجابات داخل الفنان، تصبح وسيلة من وسائل التعبير لديه.

\* في طفولتي لم أعش مع والدى ووالدتي لأن أمي ماتت لأكون أنا ، وعشت في منزل عمتى ، ونشأت وسط أولاد عمتى ، ونشأت وسط أولاد عمتى ، وكان أبي وكنت أنادى أبي – بخالي – مثل أولاد عمتى ، وكان أبي يهدى لى كلما جاء ليرانى ورقًا أبيض بكميات كبيرة ، وكانت عمتى تقول له : لماذا لا تشترى له أشياء مفيدة بدلاً من الورق الأبيض ، ولم تكن عمتى تعلم أن الشيء المفيد بالنسبة لى هو الورق الذي جعل منى فنانًا ، الورق وسيلة التعبير ، وهذه الأشياء البسيطة كان لها أثر فى حياتى ، وأعطانى ابن عمتى قلم حبر أسود للرسم الهندسى .

وبدأت سكة الفن بورق أبيض وقلم أسود حتى وصلت إلى كلية الفنون الجميلة ، والذى ساعدنى على ذلك امرأة اسمها «درية شفيق» وكانت صاحبة مجلة اسمها « الكتكوت» التي كنت أرسل لها رسوماتي من خلال المسابقات الفنية التي كانت تقام للأطفال ، وحصلت على الجائرة الأولى « علبة ألوان » ووجدت نفسى أملك علبة ألوان ، ومسئولية فنية هي حصولي على الجائزة الأولى ..

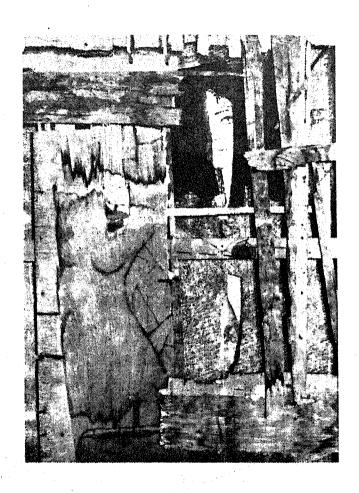

كنت أريد أن أدخل كلية الهندسة مثل ابن عمتى ، ولكنهم قالوا لى: كلية الفنون تشبع هواياتك أكثر، وذهبت لامتحان كلية الفنون الجميلة وقد نسيت مسطرة «الحرف٣» في القطار ورسمت خطوطًا بلامسطرة وقال لى الأستاذ حسن الباني: خطوطك حلوة تعال إلى الفن.

أول موديل في حياتي . . . ركاب الدرجة الثالثة !
ولأننى كنت أسكن في حي المطرية ، وكلية الفنون الجميلة
في الزمالك ، كان يجب على أن أركب القطار كل صباح ،
وكنت أجد ركاب الدرجة الثالثة ذات الكراسي الخشبية وحكايات
الناس البسطاء، وكنت أرسمهم وهم لايدركون، وكانت موديلات
طبيعية من الواقع ، لم أرسم فازات الزهور أو الستات الحلوين
الذين يرتدون « الفرو » .

فى الفن قسوة مع الذات ، وكان أستاذى يطلب منى أن أرسم من خيالى ، أنظر للموديل مرة واحدة ثم أدير ظهرى لها وأرسم من الذاكرة ، وعندما سألته لماذا أنا ؟ قال لى : أنت فنان .

والرسم من الذاكرة أفادنى فى الصحافة ، والتى تنطلب أن يكون الفنان واعيًا واقعيًّا لكل ما يراه ، ثم أفادنى فيما بعد مع السينما ، السيناريو ما هو إلا مشاهد من الذاكرة .

1 111 111 111 3

\* الفن في حياتي لم يكن عفريًّا، كان هناك ناس بمثابة إشارات المرور للسيارة التي هي أنا ، فتحوا لي الإشارات الخضراء . ففي كلية الفنون الجميلة كان الفنان حسن بيكار الذي أعطى له مكانه في رسم السندباد .

والمنتج أحمد المصرى أعطائي فرصة إخراج أول فيلم سينمائي في حياتي للسينارست الصديق فاروق سعيد .

وخلیل شوقی غامر معی عندما قمت بعمل دیکور فیلم « لا » بعد أن ترکنی المخرجون المنفذون ، کل هؤلاء کانوا إشارات خضراء تحکمت فی طریق حیاتی ..

. ... ... \*

« السينما نمت في خيالي ، لا يمكن أن أنسى أول فيلم شاهدته وأنا طفل صغير . كان اسمه « شبح الأوبرا » وكنت مرعوبًا من الخوف ، ولكنى شاهدته وأنا مفتح العينين ، السينما هي الحياة في الخيال ، وأنا كفنان تشكيلي أرسم الخيال .

عندما كنت طفلاً لم يكن لدى لعب ألعب بها ، أولاد عمتى كانوا أكبر منى وكنت ألعب مع القطط والكلاب والثعابين ، وكبرت ، وظل الطفل بداخلى يريد أن يلعب وهذا الذى قال ميكاسو : لحظة لعب الطفل هي لحظة النشوة الكبرى التي يملكها

لحظة الصدق ، فلا نستطيع أن نجذب الطفل من أمام لعبة ، فأمر فيمكن أن بجذبه من أمام الطعام لكن من أمام لعبة ، فأمر مستحيل .

وعندما كان يرسم بيكاسو ، كان يرسم حافى القدمين ونصف عار ، فلماذا كان يضع بيكاسو نفسه فى هذا « المدد » ، الإحساس ! لأنه اكتشف بداخله الجزء الذى لا يكبر ، والفنان يظل فنانًا عندما لا يفقد انبهاره بالحياة ، والذى جعلنى أحب السينما ، هو الذى جعل أى طفل يحب السينما وهو تقليد الحياة .

## ست جليلة رسحتها مع أولادها

\* الوحدة فى الطفولة وعدم وجود أم فى حياتى كان يمكن أن يهدم حياتى ، وكان مشروع الدبلوم عن الأمومة أنا الذى لم أعرف يعنى إيه أم ؟ ! وظللت أبحث عن أمى فى كل مكان عند المرأة التى ترضع طفلها فى الأتوبيس ، والمرأة التى أنجبت ثمانية أطفال ، ووجدتها فى ست جليلة الموديل الذى رسمه كل زملائى فى أوضاع مختلفة ، ورسمتها أنا وهى تتناول الطعام مع أطفالها .

إن نقداني لأمي ، جعل كل علاقاتي حميمة ودافئة ، يوم ما قالوا لى : إن أمى ماتت وهي تلدك ، شعرت بأني المسئول الأول عن od by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

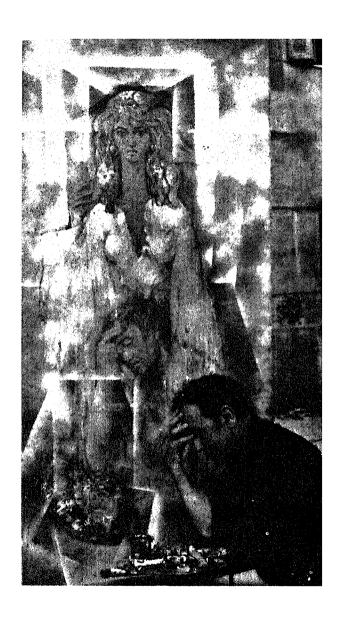

موتها لأنها حملت وأنجبتنبى ، وكان الحمل والولادة خطران على حياتها ، وماتت هى وجئت أنا للحياة ، وهذا جعلنى باستمرار أريد أن أعمل شيئًا ليس له علاقة بتحقيق النجاح أو السعادة أو ... أحزانى تخرج من رحم فرحى والفرح لدى ينبعث من رحم الحزن ، الإحساسان متداخلان ، لأن لحظة ميلادى جاءت من لحظة فقدانى لأمى ، وأشعر بالبرودة عندما أفتقد شيئًا أحبه .

\* أنا إنسان غريب مع نفسى ، بمعنى أنه يمكن لى فى لحظة من اللحظات أن أبدأ فى عمل يستغرقنى ولا أرسمه ، ويظل عنصر الاكتشاف بداخلى سواء فى الفن أو فى السينما .

\* في فيلم « عصفور من الشرق » سألت نفسى : لماذا لايمثل توفيق الحكيم نفسه ؟ لماذا أبحث عن ممثل يؤدى دور توفيق الحكيم ؟ هل لأن الإنسان ممثل ردىء لنفسه ؟ أحيانًا نعم وأحيانًا لا ، وكان مفاجأة أن توفيق الحكيم أجاد التعبير عن نفسه ، وفي التنفيذ كان لدى كاميرا وممثلون وحوار ، وكنت أحتاج إلى الإرادة لتنفيذ هذه الفكرة ، إنه عذاب الفنان الحقيقي ، أن يحول أفكاره إلى عمل يرضى عنه ، دائمًا يعللات الكتب أحلى من بطلات الواقع ا

\* الفنان بيكار عرفنى على بلاد كثيرة ، كنت فى مصر وعشت فى أسبانيا مع مصارعة الثيران ، وفى فرنسا وأجوائها الفنية لأنه كان يسافر بريشته ، ولم يكن أمل حياتى يتحقق وأنا فى كلية الهندسة ، أنا تلميذ وصديق للفنان بيكار ، هو مستشارى فى حياتى يتابع أحلامى وأمالى وأحزانى ، إنه معلم ، والمعلم يملك أولاً حب الحياة وكيف يمكن رسمها بطريقة صحيحة .

\* قال عنى الفنان بيكار : إننى ملك الشطحات ، بيكار لديه نظرة مثالية ، لكن احتكاكى بالحياة كمخرج سينمائى وكاتب سيناريو جعلنى لاأرى المثالية فى كل الأعمال ، فعندما أعود للتشكيل أعود بتجربة غير مثالية ، ويمكن أن نطلق على هذا الفن شطحات .

ذات يوم أقمت معرضا كله ساعات قديمة ، لأننى أحسست أن الساعة القدمة عاشت حياة وأنا أريد أن أعطيها حياة إضافية ، حتى لا تصبح ساعات مخطمة ، بل تتحرك من جديد في زمن جديد ، إنها شطحة فنية خارجة عن المألوف .

\* بیکار یعرف نفسه جیدًا ، وقد رسم نفسه لأنه یعرفها ، أما أنا فلا أعرف نفسی ، أنا بودلیری و کان بودلیر یئام تحت سریره حتی

يدهش نفسه ، إنني أرى أن الإنسان في كل يوم إنسان جديد ، وبرؤية جديدة ، وخبرة جديدة وإحساس جديد .

\* رسمى للموسيقى لم يكن سطحة وإنما كان احتياجا ، لأننى لم أستطع أن أكون موسيقارا ، ولو سألتيني ماذا تحب أن تكون ؟ لقلت لك : أحب أن أكون عازفًا ، فنانًا أعزف على آلة صغيرة اسمها « الهارمونك » ويمكننى وضعها في جيبى ، وهى آلة نفخ قريبة من النفس ، وقريبة من القلب ، ولا أعزفها بنوتة ، وكنت أرى في النوتة شيئًا فوق الحب ، النوتة معجزة بالنسبة لى مثل و بريل » بالنسبة للمكفوفين .

ودارت الأيام وعرفت الموسيقى الكلاسيكية على يد الدكتور ثروت عكاشة الذى جعلنى أحبها أكثر ، وعرفنى بمؤلفين ، وسمعت الموسيقى ولذا رسمتها أبيض وأسود ، نوتة مرسومة ، بتغنى لوحدها رأيت فيها معانى أخرى .

رسمت عشر سيمفونيات ، وهى السيمفونيات التى أحببتها فى حياتى وعاشت معى ، وسافرت معى ، وصاحبتنى فى رحلة الحياة ، حياتى منذ بدأت سماع الموسيقى وحتى الآن ما زلت أسمعها ، إنهم أصدقائى ، شاهدوا أحزانى ووحدتى ، ولا أستطيع أن أعيرها لأحد ، أن لا أعير أحدًا كتابًا أو أسطوانة ، قد أعيره سيارتى أو حتى ملابسى ،

لكن هذه الأشياء هي كنزى الخاص بي ، فهم أسرع الأصدقاء وقت الحاجة ، فالموسيقي أعطتني الكثير ، فأردت أن أرد لها الجميل فرسمتها !

لأأعرف كم معرض أقامته تواريخ حياتى متداخلة ، لكن تواريخ الأيام التى أثرت فى حياتى أعرفها ، فهناك أيام تترك أثرًا فى النفس ، وأيام أخرى تمر دون علم منا .

تعندما أرسم لوحة أستعد لها ، وأملك فيها ناصية نفسى ، إننى أرفض رسم شخص بصحبة شخص آخر فيأتى لمرسمى لأرسمه ، دخولى مرسمى هو لحظة أكون فيها قريبًا جدًّا إلى نفسى ، أنا لا أرسم الصورة في خيالي قبل الواقع ، لكنى في العمل السينمائي قد أذهب إلى البلاتوه قبل كل العاملين وأتخيل كل المشاهد حتى تكون عند التنفيذ مطابقة للواقع .

ليس لدى تقاليد أمارسها قبل الرسم ، فاللوحة لها الأولوية ،
 هى البطل ، لدرجة أننى أحيانًا أخرج وأتركها فى المرسم .

\* نعم ، إنني أشبه نفسي بالماء ، بمعنى أنني سهل جدًّا ، ولكني لست سطحيًّا فالماء يجب أن يكون لديه الوعاء ليحتويه ، ويمكن أن نضع الماء في فاز كريستال ، ويمكن أن نرتوى به ، ويمكن أن يفلت من بين أصابعك .. اعرفيني جيدًا حتى أعطيك فنًا ، أعطيك عبتى صداقتي ، لكن لو وصفني أحد بأنني زئبن ، أقول له : لو جلست في مكان لا يعجبني أظل فيه صامتًا ، وربما تنقطع كل وسائل الإرسال والاتصال بيني وبين المحيطين بي فأنا لست زئبقًا ، الزئبق هو الذي يختفي في ظروف لا تعرفها ، وفي وقت لا نعرفه ، لكن الماء قد تتسرب في مكانها وهي باقية أو تتبخر ، ولا يمكن تجميعي ، لأن سحابتي عالية ، ولو تبخرت فإنني أتحول إلى سحابة لا يمكن أن تطال ، لذلك أنا بدأت حياتي بالرسم بألوان الماء على الورق ، ألوان الماء لا يمكن تغييرها مثل ألوان الزيت التي يمكن أن تضيف لها أو تغير من درجاتها ..

الرسم بالماء .. رسم المساحات الشاشعة من السماء والخضرة والسحب والخطوط اللانهائية ، إنه يستخدم في ورق شفاف مع شخص شفاف أيضًا ، ثم نبدأ في التفتيح والتغميق وهذا يأتى خطوة خطوة ، لذلك أنني أعشق البلدة الوحيدة التي تعتمد في سلوكها على المياه أنها «فينسيا» أنا كائن مائي .

المثل الفرنسى يقول : انظر للإنسان من وجه الحقيقة والحقيقة دائرة كروية ، أين وجهها ، وأين ظهرها ؟ لكن لو رسمنا عليها لاستطعنا تحديدها ، كذلك الوجه المرسوم والوجه غير المرسوم ، وكل إنسان مثل الكرة الأرضية .

" الفنان يختار عائلته أو على الأقل عائلته الفنية ، وهي عائلة غريبة فيها لوينارد دافنشي ، وبيكار ومودلياني الفنان الإيطالي الفذ الذي هزمته باريس ولكنها لم تهزم فنه ، بيكاسو بكل شطحاته الغرية التي أصبحت فيما بعد مدرسة تركها لغيره ليكملها ، هذه العائلة فيها أيضًا نجيب محفوظ الذي تعلمت منه الرسم الصحفي من خلال شخصيات رواياته التي تتميز بالمضمون والشكل والتصرف ، وهذه العائلة دائمًا بجواري في المعارض والمتاحف وفي الكتب ، أما في السينما فيوجد كال الشيخ بهدوئه ، لا يمكن أن نجد مخرجًا ناجحًا وهو يصرخ ، هناك مخرجون كثيرون يمثلون في البلاتوه وعلى الشاشة لا نجد شيئًا ، المخرج بركات وتعامله الرقيق ، فيلليني بشطحاته وأنطونيوني برموزه ، والبحث عن الحقيقة التي لا نجدها مثل مباراة كرة قدم بلا كرة ، هؤلاء هم عائلتي الذين تأثرت بهم .

الفرق بين المثالية والرومانسية ، المثالية في النسب الجميلة ،
 لكن الرومانسية في التناول ، إنه فرق بسيط ، وأنا رومانسي ولا أعمل

شيئًا مثاليًّا ، ويمكن أن أقدم المثالية ولا أقدم الرومانسية ، لأن الرومانسية سلوك ، والمثالية ، إننى روماسي أنشد المثالية ، والمثالية تجدينها في لوحة غير محددة الملامح ، رغم أن عناصر الصورة كلها رومانسية حادة إلى حد تصل إلى المثالثة .

إنه لابد من اختيار أصل الكلمات إذا عبرت عن أسوأ المواقف في الحياة ، إذا أردت رسم « خرابة » فمن اللازم أن أختار لها أسلوبًا وطريقة تجعلني أرى فيها جمالاً ما .

وهنا أريد أن أقول لك نصيحة : لا تعط ابنك علبة ألوان رديئة ليتعلم الرسم ، أعطه ألوانا أحسن من ألوان الفنان ، وورقًا أفضل من ورق الفنان ذاته، حتى يتعرف على اللون الحلو والكلمة الحلوة .

\* المرأة في حياتي معنى ، لأن أمى ماتت ولم أرها ، وظلت في حياتي معنى ، والمعنى أكثر من الواقع ، المرأة عطاء وإذا فقدت هذا العطاء فقدت كينونتها كامرأة ، وهذا العطاء ينحصر في الأمومة ، لكن هذا الرأى قد لا يعجب كثيرًا من النساء ، لأنه يطالبها بأن تكون دائمًا «مضحية» وهي نظرة مثالية للمرأة، وحقيقي أن حاجة الفنان ليست دائمة بالمرأة المثالية ، ولكن يجب أن تعلم المرأة هذه الحقيقة عن نفسها وأن دورها الحقيقي هو العطاء .

وهناك المرأة التى لا أعرفها ولم يعرفها أى فيلسوف ، المرأة اللغز ، الغامضة ، هذه المرأة أراها في اللحظة التى أريد أن أراها فيها ويتحقق ذلك في السينما .

\* الجمال يعنى لى ، إشعاع لحظة صدق كاملة فى الوجه يتجمل به ، لكن المرأة النسب أقصد « المانيكان » لا تمثل جمالاً بالنسبة لى ، فهناك النجومية والتمثيل ، وأؤكد لك أن جمال المرأة لا يضعها بالضرورة فى مقعد النجومية ، فهناك الكاميرا التى تفرق بين فتاة الغلاف وفتاة الأعماق ( النجمة ) .

## الرجل الذى أخشاه

أخطر رجل يمكن أى إنسان أن يلتقى به هو نفسه لو أصبح عدوه! فلا يمكن حداعه ، ولا يمكن إدراك إذا كان عدوًا أو صديقًا ، ودائمًا يشكك في صدق فهمه لما نقدر .

وهذا الشخص الآخر – دائما – يقتحمنى ، إما يدفعنى إلى العمل وإما ينقذنى بشدة ، والغريب أن بين الأول والثانى قدم واحدة ، وهذا شيء مزعج ، وكلما كان الثانى قويا استطعت أن أستخرج الأفضل من الفنان الأول .

أما مؤمن أنك تستطيع أن تخدع العالم ، ولكنك لا تستطيع أن تخدع نفسك ، ويبدو أحيانًا أنه لا تأثير للناقد على الفنان ، فقد تصدر منه وجدانيًّا كلمة عابرة ، أو تعبير أو اقتراح يبدو بريئًا ، فيغير هذا الاقتراح من حياة الأول ، الفنان .

وذات يوم كتبت سيناريو لأحد الفنانين، وكنت أحس طوال العرض أن هناك اختلافًا بين روح ماكتبت وروح الفيلم، وهنا قال لى الناقد الداخلى: لماذا لاتدخل معهد النقد وتدرس النقد؟ هذا الآخر التوءم.. هذه النفس الداخلية المستترة وتقديرها (أنا) تملك القدرة على التعبير والنقد والتغيير والصراع الدرامى الحقيقى معى، ليس أنا والآخرون، وأنا لاأعرف الغلبة فيها لمن؟ والخوف الأكبر عندما يتحد الآخر مع الآخرين، بمعنى أن يعضد الآخرين في رأيهم في عمل أى شيء قمت به، وهذا الشخص يجب أن يعيش مع الناس الذين يحققون له مناخًا فنيًّا، والحرب بين الاثنين في النهاية ليست حربًا بقدر ماهى الود الذي يبحث عن الأفضل، والخوف فيها ليس خوفًا حقيقيًّا وإنما هو خوف افتراضى.



كانت بداية تجاربي في درب اللبانة وبدأت رسم اللوحات الزيتية قبل الستينيات واستخدمت الفرشاة والألسوان ولكني وجدت أن التصوير الزيتي لم يعد يكفى ما يحدث في رأسي!

هنير کنمان

### الفنان الذي وضع الرمل على لوحاته

الفن والجنون متشابهان.

쏬

فكلاهما يخلق لصاحبه عالمًا خاصًّا به منفصلاً عن العالم الخارجى الذى يعيش فيه بقية الناس الطبيعيين ، ولكن لماذا لا يصبح كل نزلاء المصخات العقلية عباقرة خالدين ، يمنحون جوائز نوبل وتقام لهم المتاحف والتماثيل ؟

السبب بسيط وهو أن الفنان يختلف عن المجنون ، يختلف في أنه يستطيع أن يدخل الآخرين في عالمه الخاص ، بينما المجنون لا يستطيع ! ، هذا ما قاله الفنان الراحل صلاح جاهين على لوحات الفنان منير كنعان ، فنان الكولاج الأول في مصر .

والكولاج هر فن الكراكيب أقصد فن التراكيب، وعندما سأل منير كنعان صلاح جاهين عن رأيه ، قال له : أنت رجل مجنون ، ومع الجنون

- والفن والعبقرية كان الحوار مع رائد فن الكولاج الأول في مصر ، \* سألته : ما هو فن الكولاج ؟
- \* قال : هو فن تصوير مضاف إليه قطع يختارها الفنان مثل القماش أو الأخشاب والخوص والسلك .

وعندما أقوم بتركيب خشب على خشب يسمى فن التراكيب ، لكن فى فن الكولاج يمكن أن تختلط الألوان مع الكرتون التى قد أمزق منها أشياء وأضيف إليها أشياء ، وممكن أن أضيف عليها أوراق الجرائد .

- \* قلت : هل يمكن أن نطلق على فن الكولاج ، فن الصدمات ؟

  \* قال : بل يمكن أن نطلق عليه فن « الدهشة » مطلوب فى
  الفن أن يجعل مشاهده فى حالة دهشة ، وهذه الحالة تجعله يصر
  على أن يفهم . فالدهشة نوع من « جر شكل المشاهد » لأن مشاهد
  فى الكولاج لن يرى شجرة أو إنسانًا أو نهرًا ، فن الكولاج مرتبط
  بالتجريد ، أقصد مرتبطًا بالمطلق .
  - · قلت : ماذا تعنى بالمطلق ؟
- تال : المطلق الذي يعطى فرصة للفنان أن يلف حول المساحة
   في اللوحة ، فنان الكولاج مثل المهندس المعماري .
  - \* قلت : متى بدأ تحولك من فنإن زيتى إلى فنان الكولاج ؟

\* قال : بدأت رسم اللوحات الزيتية قبل الستينيات واستخدمت الفرشاة والألوان ، ولكنى وجدت أن التصوير الزيتى لم يعد يكفى ما يحدث فى رأسى فاضطررت إلى استخدام خامات متعددة ، منها الورق الملون المرسوم ، وبدأت أضيف على اللوحات « الشاش والقماش » ، وكانت بداية تجاربى فى « درب اللبانة » وكنت أول واحد لزق الرمل على اللوحة ، كانت بدايات متعددة ، ومن هنا أطلقوا على فنان الكولاج فنان التراكيب . أنا أول من لصق الخشب فى اللوحات الورقية ونشرتها فى مصر ، ثم انتشرت فيما بعد فى العالم .

- قلت : من أين تحصل على خامات لوحاتك ؟
- \* قال : من كل مكان من الخامات الخشبية والصاج والحديد من الأشياء القديمة ، وأفضل مصدر لهذه التراكيب أو الكراكيب من وكالة البلح ، الفن لم يعد اللوحة والزيت والفرشاة والبعد الثالث .
  - قلت : من أين تستمد أفكارك ؟
  - \* قال : من تجاربي واتصالي الدائم بذاتي .
    - « قلت : هل معظم لوحاتك عفوية ؟
  - \* قال : تقريبًا لوحاتى كلها مقصود بها العفوية .
  - \* قلت : هل فن الكولاج يمكن أن يعبر عن مشاكل الحياة ؟
- « قال : إننى أستخدم أرقامًا وألوانًا وخامات موجودة فى حياتنا ، وهل تخلو الحياة من الأرقام أو من الألوان ، ولكن فن الكولاج أساسًا

فن تراجیدی فهو یعبر عما یعکسه علی کل من یراه حسب ما یشعر به .

\* قلت : الجولات الصحفية المرسومة ، لماذا لم تستمر فيها ؟

\* قال : أنا أول من قام بالجولات الصحفية المرسومة وقد بدأتها في الخمسينات أيام الثورة حيث رسمت المحكوم عليهم في ثورة يوليو وكان ممنوعًا دخول كاميرات التصوير ، ورسمت اسكتشات سريعة في جولات متعددة كنت أذهب إلى دار الأوبرا وأرسم الباليرينات داخل حجرات ملابسهن ، ورسمت من داخل مستشفى الأمراض العقلية ومن داخل السجن والمعتقلات وفي كل الأماكن التي منع فيها التصوير الفوتوغرافي ، ثم تناقلت روز اليوسف ومجلة صباح الخير المواضيع الصحفية المرسومة .

\* قلت : وما هي حكاية بنت البلد ؟

\* قال : « بنت البلد » على باب الحارة رسمتها على أغلفة مجلة آخر ساعة في عام ٥٣ ، وأدخلت الرسومات على أغلفة المجلة

« قلت : هل أنت خريج كلية الفنون الجميلة ؟

\* قال : أنا فنان حر ، تعلمت الرسم ، وعلمت نفسى ، ورسمت إعلانات فى مطلع حياتى ، واشتغلت مع محمد التابعى ، واشتركت فى تطوير مجلة آخر ساعة فى الأربعينات .

\* قلت : هل السينما استطاعت أن تعبر عن الفن التشكيلي ؟

- « قال : نعم ، إن معظم المخرجين والمصورين السينمائيين الناجحين هم في الأصل فنانون تشكيليون ، السينما في أوربا فن تشكيلي .. المصور السينمائي يقدم لوحات في أفلامه .
  - \* قلت : هل المسرح الحديث استفاد من الفن التشكيلي ؟
- \* قال : الديكور الخلفي والملابس والحركة على المسرح .. كل هذه الفنون فن تشكيلي ، حتى الحركات الجسدية .
  - \* قلت : هل تسمع الأغاني الشبابية ؟
- \* قال : إننى أتابع حركة الغناء الحديث ويعجبنى على الحجار ، كنت من عشاق عبد الوهاب وعندما ظهر عبد الحليم حافظ أحببته ، ويجب أن يتعلم الجدد من تجارب وخبرات الفنانين الذين سبقوهم لا يقلدونهم وإنما يستفيدون من تجاربهم في تطوير فنهم .
- \* قلت : بعيدًا عن الفن والجنون والصحافة ما هو تأثير المرأة في
   حياتك ؟
- \* قال : المرأة لها دور أساسى فى حياة أى رجل ، سواء أكان فنانًا أم رجلاً عاديًا .
- وعندما التقيت مع سناء البيسى كانت طالبة غاوية فن ، علمتها الإخراج الفنى ثم أصبحت ناقدة لأعمالي ، وأصبحت أنا فيما بعد ناقدًا لأعمالها ، وأول قارئ لمجلة « بصف الدنيا » .

\* قلت : ماذا عن الفنان الأب ؟

\* قال : أنا أب لابنى هشام الذى اتفقت مع أمه من البداية على تعليمه فى مدارس لغات ، ثم اختار كلية السياحة والفنادق لينطلق بنجاح فى عالم الفندقة ، هشام أول ناقد لأعمال أيضًا ، إننى أستشيره فى لوحاتى ، هشام لم يعمل فى الفن رغم اشتغالى بالفن واشتغال أمه بالصحافة .

#### « قلت : هل أنت مؤمن بالأبراج ؟

\* قال : نعم أنا من برج الدلو ، وسناء البيسى من برج الأسد ، وهذان البرجان متوافقان .. الأسد عاطفى وبسيط ومعرفتى لصفاته جعلتنى أتعرف على كل صفات سناء ، إن الأبراج كيمياء جسدية ، برج الميزان مثلاً عاطفى وهو برج أفضل من الجوزاء ومن الدلو رغم أنهم هوائيون ، الجوزاء لديه شراهة فى تنفيذ أعماله ، وإذا أراد أن يفعل أى عمل لابد أن ينجزه ، أما برج الدلو فأهم ما يميزه أنه لا يتأثر بأحد ، ولديه الامتلاء الذاتى .

ويقول الفنان كمعان : في البداية أعطيت سناء كل ما تحتاج من حرية مطلقة وهي تقول : لولا أن كنعان علمني كيف أنسلخ عنه تمامًا لما كنت رئيسة لتحرير مجلة نصف الدنيا .

\* قلت للفنان منير كنعان : هل هذا هو الحب فى رأيك ؟

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

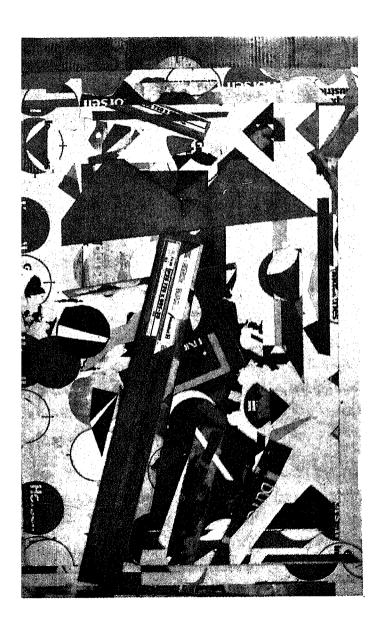

\* قال : أنا فنان تجريدى ، واحتياجاتى قليلة وما دام لا توجد مشاكل كبيرة فلماذا أضيق الخناق على من حولى .

\* قلت : هل نجاح الزوجة يدفع ثمنه الزوج ؟

\* قال : الحضارة تعمل نوعًا من التوازن ، وإذا لم أكن أتمتع بقليل من الحضارة لما استمرت الحياة الزوجية بيننا ، وأنا رجل سعيد في حياتي ، لأن أسلوب الحياة اختلف ، ويجب أن « نفوت » لبعض ما دامت الأمور لا تصل إلى حد المشاكل الكبرى في الحياة .

قالت لى سناء يومًا : كنت أحلم بأن يكون زوجى راجل حواجة .

قلت لها : لماذا خواجة ؟

قالت : لأن الخواجات لا يعرفون الكذب .

فالذى أعجب زوجتى فيّ منذ بداية علاقاتنا الصراحة والصدق والوضوح .

\* \* \*

وفن الكولاج من الفنون الصعبة التصديق ولكنها مملوءة بالأحاسيس التي تثير في المشاهد لها أكثر من تساؤل ، بل قد تدعوه إلى التفكير والتأمل ، وعندما قال صلاح جاهين للفنان كنعان : أنت راجل مجنون كان يعتقد أن هذا التعليق سيسره لأنه يدل على مدى انغماسه في عالمه الخاص الذي خلقه لنفسه .

وقال صلاح جاهين عن فن منير كنعان : إنها لوحات مربعة ومستطيلة ، ومستطيلة جدًّا مملوءة بالبقع الملونة ، التى تستطيع أن ترى مثلها فى « معجنة » أى نقاش ، عندما يعجن الأحمر بجوار الأصفر إلى آخر ما فى الألوان ، على شرط أن يكون هذا النقاش قد ألقى معجنته هذه فى النهاية بعد أن استهلكها تمامًا ، ولم يعد يجد فيها مكانًا جديدًا لعجنة أخرى .

ثم هناك لوحات أخرى عبارة عن أشياء ملصقة بالصمغ ، أسلاك معقدة وأصداف مهشمة ، وجرائد ممزقة ، ونافذة خشبية مخلعة ومبقعة ، وغربال مهلهل وقد الصقت بجوار كل هذه « الأعمال » قطعة صغيرة من الورق تحمل رقمًا ا

إن مقدرة الفنان كنعان لا يشك فيها أحد ، وهو لم يلجأ إلى مثل هذه الشطحات لعجز أو قصور ، ولكن لأنه يريد ذلك ، وقد أعجبنى أنه يريد فيفعل ما يريد ولكن أحزننى أن أحدًا لم يفهم ما يريد ، ولم يستطع أحد أن يدخل معه إلى عالمه الخاص الذى خلقه لنفسه .

\* \* \*

ويرى مصطفى إبراهيم مصطفى الناقد الفنى فى أعمال كنعان وجها آخر وشكلاً مختلفًا عما رآه الفنان الرسام صلاح جاهين حين قال عنه: هل تحب الصدمات ؟ هل تحب الأخشاب والخيش والخوص والسلك ؟ لا شك أنك لم تسأل نفسك ، إذن هل تحب الأحجار

الكريمة ؟ الماس والعقيق واللازورد ، لماذا ؟ ربما أحببت فيها نقاء مادتها أو صفاء ألوانها أو رقة خطوطها ، ولكن هناك من يجبون الأحجار الكريمة وغير الكريمة لأنهم يرون فيها رسومات غريبة أو شخصيات خرافية حوريات أو آلهة أو شياطين ، فإذا كمت من هؤلاء فلن تجد في أعمال كنعان صورة واحدة وإنما ستجد مئات من الصور والأشكال والأحاسيس ، ستجدها أنت وحدك ، هذا إذا لم تصدمك والأشكال بأشكالها وموادها المتنافرة من خيش إلى خشب إلى سلك بهذه الأعمال بأشكالها وموادها المتنافرة من خيش إلى خشب إلى سلك يل خوص إلى صحف ممزقة ومسامير وغير ذلك .

ولكن هناك ما هو أكثر أهية من غرابة المواد .. هذه الغرابة قد تثير عدم استحسانك أر على الأقل قد تثير فضولك ، لكنه فضول سرعان ما يتلاشى بمضى الوقت لأنك ستكتشف فى النهاية أن هذه الأعمال كلاسيكية تمامًا ، لا تدهشوا فرغم غرابة المواد التى استخدمها كنعان إلا أنه اعتمد على خبرته الكلاسيكية فى خلق أنغام لونية منسجمة ، البيج سع البنى والأزرق الداكن مع الرمادى المائل للزرقة هكذا .

ولكن هناك موقف آخر .. فكنعان يندفع فى لوحات أخرى إلى أن يرفض تمامًا خبرات الكلاسيكية فيقدم مواد عارية تمامًا خالية من أى إضافة بحيث يضفى شكلها فى الواقع على شكلها المقدم به ، وفى حين آخر إلى التطرف فى الحداثة مع التطرف فى الكلاسيكية

كتلك اللوحة ذات الإطار الكلاسيكى جدًّا « ذهبى اللون مسرف في الزخارف » ، والموضوع المصنوع من قطع القماش ذات ألوان مختلفة متنافرة ، هذا بدوره يثير تساؤلاً هو : لو كان الفان يبحث عن الكلاسيكية للجأ إلى حبراته القديمة فما الداعى إذن للوقوف من هذين الخطين المتناقضين ؟ من العسير أن نجيب ولكن من الممكن من خلال السؤال أن ندرك أكثر مواقف الفنان ، وأقل ما يقال في هذا ، هو أن الفنان

ينسلخ ، أو هو يحول خبراته الكلاسيكية إلى شيء جديد في الوقت الذي يضيف فيه شيئًا لم يكن قد عرفه من قبل ، إنها عملية الخروج من القديم إلى الجديد ، الخروج بالقديم والتحول به إلى جديد ، وذلك هو الشرط الضروري الذي يجعله يتطور طبيعيًّا ومنطقيًّا ، فإن النطور الذي لا يستند إلى حلقاته السابقة هو تطور عقيم لا يلبث

\* \* \*

والناقد الفرنسى كريستين روسيلون قال عن منير كنعان : إن هذا الفنان المعروف بتجريديته له جذور عميقة في الفن التشخيصى ، أولاً : بسبب عمله كمصور منذ عام ١٩٤٠ في المجلات الكبرى التي تصدرها مؤسستا دار الهلال وأخبار اليوم ، وثانيًا لأنه مارس هذا الأسلوب طيلة عشر سنوات من حياته الفنية ، ومن البداية دخل

أن يتلاشى دون أثر .

فى محاولات لإلغاء الموضوع والرواية من عمله ، واستطاع من هذا المنطلق أن يشيد لنفسه أسلوبًا خاصًا ، وأن يطرح قضايا تشكيلية تشبه إلى حد كبير القضايا التي طرحها في عالم التشكيل كل من Rauschen Bergne ، Jaspex Johns في الولايات المتحدة في نفس المرحلة الزمنية .

من هذا المنطلق تصبح المادة والعمل عليها العنصر الأساسي للأداء الفني والكافي بذاته لخلق الجمال وإثارة الأحاسيس الفنية ، وقد تمخضت تجارب كنعان في هذه المرحلة عن مجموعة من اللوحات الزيتية على القماش تحمل عنوان « الجدار » وذلك في الفترة من ١٩٦٠ إلى ١٩٦٤ ، إلا أن كنعان لم يزل يحتاج إلى الحركة في عالمه الفني ، وهي العنصر الذي يرتكز عليه في مجموعة أخرى من اللوحات والزيت على القماش تحت عنوان « إيقاعات وكذلك في دفقات من أعمال الكولاج ، وهو الاتجاه الذي تغلب على ساحة أعماله الفنية منذ نهاية الستينات .

وإن كان منير كنعان قد استلهم هذه التقنية من مدرسته في البصريات ، إلا أنه أتقنها إتقانًا كاملاً في مجموعة من أعمال الكولاج يستخدم فيها القصاصات الملونة ليخطف عين المتفرج جاذبا إياه إلى دوامة الخيال البصري .

إلا أنه لم يكن في وسع كنعان إلا يعرد إلى « التصوير » بمعنى

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاستخدام الماشر للفرشاة والألوان لكنه فى هذه العودة كان يصطحب معه الجولاج . فمنذ بهاية السبعينات وهو يخوض تجربة جديدة يمزج فيها الأسلويين فى ميلاد لوحات تحريدية يمزقها ثم يعيد تركيبها فى صياغة جديدة تجعل من مساحة اللوحة لعبة انعكاسات وإشارات ذاتية .

\* \* \*

# الفنهرسشت

| •  |     | - ti |
|----|-----|------|
| 45 | -4- | الص  |

| ٧  | اعتراف                                        | _ |
|----|-----------------------------------------------|---|
| ٩  | نجيب محفوظ ولحظة الكتابة                      | _ |
| 73 | توفيق الحكيم : كل ما كتبته كان سدًا لفراغ     |   |
| ٣١ | إحسان عبد القدوس : عاشق الحب والحرية          | _ |
| ۷٥ | أنيس منصور الذي أعرفه                         | _ |
| ٨٩ | فتحى غانم : أنا كاتب كسلان جدًّا              | - |
|    | أقرب موديل إلى نفسه هو « بيكار » نفسه         |   |
| ۲۰ | صلاح طاهر صاحب الألف بورترية                  | _ |
| ٣٧ | حوار مع رجل جوزائی : يوسف فرنسيس              |   |
| ٥٧ | منير كنعان : الفنان الذي وضع الرمل على لوحاته | _ |

| 1997/1-409 |                     | رقم الإيداع    |
|------------|---------------------|----------------|
| ISBN       | 977 - 02 - 4307 - 8 | الترقيم الدولى |
|            | 1/97/97             |                |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



## هذا الكتاب

نجيب محفوظ ، توفيق الحكيم ، احسان عبد القدوس ، فتحى غانم ، يكار ، صلاح طاهر ، يوسف فرنسيس ومنير كنعانى .. هؤلاء هم أصحاب هذا الكتاب الحقيقيون . لأنهم لم يتركوا فرصة للتحاور معهم بل هم الذين صنعوا بأنفسهم أسئلتهم .. وبهذه التلتائية والعفوية كان هذا الكتاب .

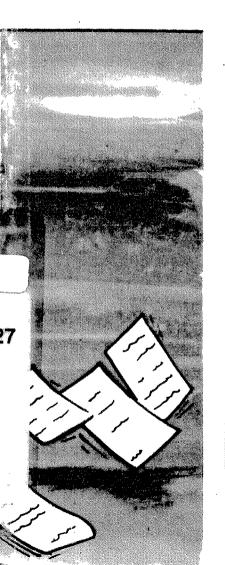





دارالمعارف